verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

دكتور عبد اللطيف مجمد خليفة

ELLIS SIMPLE







Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الحدس والإبداع

## دكتور عبد اللطيف محمد خليفة

أستاذ علم النفس كلية الآداب \_ جامعة القاهرة



السكستاب: الحدس والإبداع

المؤلصف : د./ عبد اللطيف محمد خليفة

رقسم الإيسداع: ١٣٠٤٥

تاريخ النشر: ٢٠٠٠

I. S. B. N. 977 - 215 - 448 - X : الترقيم الدولي

حقوق الطبع والنشر والاقتباس محفوظة للناشر ولا يسمح بإعادة نشر هذا العمل كاملا أو أى قسم من أقسامه ، بأى شكل من أشكال النشر إلا بإذن كتابى من الناشر

السنساشسر: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع شركة ذات مسئولية محدودة

الإدارة والمطابع: ١٢١ شارع نويار لاظوغلى (القاهرة)

ت: ۲۰۷۹ قاکس ۲۹۵۲۰۷۹

الستسوزيسع : دار غريب ٣٠١ شارع كامل صدقى الفجالة - القاهرة

۵۹۱۷۹۰۹ - ۱۰۲۱۰۷ ت

إدارة التسويـق والمرض الدائم عدينة نمس – الدور الأول عدينة المرض الدائم Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بِينَى النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّالِحُلَّا النَّهُ النَّا النَّا النَّا النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّالِحُلَّا النَّالِحُلَّا النَّالِحُلَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّالِحُلَّا النَّالِحُلَّا النَّالِحُلَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّالِحُلَّا النَّالِحُلَّا النَّالِحُلَّا النَّا النَّا النَّا النَّالِحُلَّا النّلْمُ النَّالِحُلَّا النَّالِحُلَّا النَّالِحُلَّا النَّالِحُلَّا النَّالِحُلَّا النَّالِحُلَّا النَّالِحُلَّالِحُلَّا النَّالِحُلَّا النَّالِحُلَّا النَّالِحُلَّا النَّالِحُلَّا النَّالِحُلَّا النَّلَّالِحُلَّا النَّالِحُلَّا النَّالِحُلَّا النَّالِحُلَّالَّمُ اللَّهُ اللّ



## المحتسوي

| الموضوع الم                                                      | لمنفحة |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| تصدير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       | Y      |
| الفصل الأول : مقدمة تمهيدية                                      | 4      |
| الفصل الثاني : مفاهيم أساسية                                     | 11     |
| ١ – مفهوم التفكير الحدسي                                         |        |
| ٢ – مفهوم الإبداع                                                | 37     |
| الفصل الثالث : الحدس والإبداع في الدراسات العربية                | ٤٩     |
| أولاً: الدراسات العربية التي تناولت التفكير الحدسي والإبداع      | ٥į     |
| ثانيًا: الدراسات العربية التي تناولت العلاقة بين الإبداع والخيال | 75     |
| ثالثًا: الدراسات العربية التي تناولت الإبداع في علاقته ببعض      |        |
| المتغيرات                                                        | ٧٢     |
| الفصل الرابع : الحدس والإبداع في الدراسات الأجنبية               | 17     |
| أولاً: الدراسات الأجنبية التي تناولت التفكير الحدسي والإبداع     | 1      |
| الفئة الأولى: الدراسات النظرية                                   | ١      |
| الفئة الثانية : الدراسات الأمبريقية                              | 111    |
| ثانيًا : الدراسات الأجنبية التي تناولت التفكير الحدسي في علاقته  |        |
| ببعض المتغيرات                                                   | 171    |
| الفئة الأولى: الحدس في علاقته بالمتغيرات الاجتماعية              | 171    |
| الفئة الثانية: الحدس والمتغيرات الديموجرافية والبيولوجية         | 177    |
| الفئة الثالثة : الحدس والمتغيرات الموقفية                        | ۱۲۸ -  |
| ثالثًا: الدراسات الأجنبية التي تناولت الإبداع في علاقته ببعض     |        |
| المتغيرات                                                        | ۱۳۸ -  |

| صفحة | الموضوع ال                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------|
|      | الفصل الخامس : نظرة نقدية للدراسات العربية والأجنبية التى تناولت |
| 184  | التفكير الحدسى والإبداع                                          |
| 164  | أولاً: خلاصة مراجعة الدراسات العربية                             |
| 104  | ثانيًا: خلاصة مراجعة الدراسات الأجنبية                           |
| 177  | ثالثًا : مقارنة بين الدراسات العربية والأجنبية                   |
| ۱۷۰  | رابعًا: الموضوعات الجديرة بمزيد من البحث والدراسة في المستقبل    |
| 177  | قائمة المراجع العربية والأجنبية                                  |

#### تصدير

موضوع الإبداع من الموضوعات التى حظيت باهتمام الباحثين والدارسين على المستويين العالمي والمحلى . أما التفكير الحدسى فالاهتمام الامبريقي به محدود عالميا ، ونادر محليا . ونحاول عبر صفحات هذا الكتاب القاء الضوء على جوانب الاهتمام بدراسة هذيبن الموضوعين - سواء بشكل منفصل ، أو في ضوء العلاقة القائمة بينهما - بوجه عام وفي العقد الأخير بوجه خاص . وذلك في خمسة فصول ، جاء الأول منها بعنوان مقدمة تمهيدية ، حيث عرضنا بشكل موجز لبداية الاهتمام بدراسة التفكير الانساني، وأنواعه . أما الفصل الثاني فعرضنا فيه لمفهومي الحدس والإبداع - وذلك من حيث المعنى اللغوي والفلسفي والسيكولوجي . كما أشرنا لبعض التفسيرات الفلسفية والنفسية للابداع .

أما الفصل الثالث فعرضنا فيه للدراسات العربية التى تتاولت التفكير الحدسى والابداع ، وتركز الفصل الرابع على الدراسات الأجنبية التى تناولت هذا الموضوع . وفى الفصل الخامس والأخير قمنا بتلخيص أهم ما كشفت عنه الدراسات السابقة من نتائج حول الحدس والابداع ، وأوضحنا بعض جوانب القصور في هذه الدراسات ، وأوجه التشابه والأختلاف بين الاهتمامات العالمية والمحلية بموضوع التفكير الحدسى والابداع .

ويتوجه الباحث بخالص الشكر والتقدير لما قدمه بعض الأساتذة والأصدقاء الأفاضل من عون في سبيل انجاز هذا العمل ، وأخص

بالشكر كل من: أ.د.صفوت فرج ، أ.د. شاكر عبد الحميد ، أ.د. أحمد عبد الخالق ، د. عويد المشعان ، أ.د. فيصل بدير عون أ.د. إمام عبد الفتاح إمام أ.د. محمود سيد أحمد ، د. الحسين عبد المنعم ، د. أسامه سعد أبو سريع . كما أتوجه بالشكر إلى الزميل والصديق العزيز الأستاذ يحيى جاد الله ، والأستاذة فيفيان أحمد فواد ، والأستاذة / مى الرميح . كما أخص بالشكر جميع أفراد أسرتى زوجتى وأبنائي الأعزاء محمد ومروة وأماني الذيبن وفروا لى الظروف الملائمة لاتمام هذا العمل .

والحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .

عبد اللطيف خليفة

الفصل الأول مقدمة تمهيدية



موضوع التفكير الاتساني من الموضوعات شديدة الأهمية وشديدة التعقيد، وقدرة التفكير من القدرات العقلية العليا التي تميز الاتسان عن بقية الكاتنات الحية الأخرى، التي لا تستطيع أن تستخدم التجريدات والرموز (محمد نجيب الصبوة، ١٩٩٠). وقد اهتم الفلاسفة بدراسة العقل باعتباره مقرأ لعمليات الاستدلال التي يقوم بها الفرد، ودراسة الناتج عن عملية التفكير من خلال تطبيق قوانين المنطق عليه لمعرفة مدى اتساقه مع الحقائق التقكير من حلال تطبيق قوانين المنطق عليه لمعرفة مدى اتساقه مع الحقائق اهتمامهم، من حيث ما تنطوى عليه هذه العمليات التي يقوم بها الفرد محور توالد الأفكار، كما في التفكير الابداعي (عزيزة السيد، ١٩٩٥، ص لا). والمتأمل للجذور التاريخية لدراسة موضوع التفكير، يجد أنها تمتد إلى النظريات الفلسفية، فقد عنى أرسطو، ومن بعده جون لوك، وهوبز، ثم ميلز، بوصف التفكير باعتباره مجموعة من الصور العقلية المترابطة والمستخلصة من الخبرة الادراكية.

وقد كونت هذه النظريات قوام الفلسفة الترابطية فى تاريخ دراسة التفكير والتى تستند على قوانين أرسطو التى طرحها لتفسير التعلم والذاكرة، وهى التعلم بالاستمرارية Continuity، والتشابه Similarity، ثم بالتضاد Contrast . ولم تكن جهود الترابطيين البريطانيين أمثال هوبز وجون لوك الا

اعادة صياغة لمفاهيم ارسطو في عناصر أربعة أساسية هي : الذرية Atomism ، والآلية Mechanization والواقعية Empericism ، شم التخيل Mechanization . وكانت أداة قياس التفكير في ذلك الوقت هي الاستبطان Introspection (المرجع السابق) واستمر الوضع على هذا النحو حتى أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ، حيث بدأت جهود " فونت " في تقسيم موضوع علم النفس الى عمليات نفسية بسيطة كالأفعال المنعكسة والاحساس والادراك ، وعمليات نفسية عليا يصعب اخضاعها للملحظة المباشرة . ورغم الجهود التي بذلت من قبل " فونت " ومعاونيه "، فقد انتهى القرن التاسع عشر دون القيام ببحوث تجريبية محددة في مجال التفكير الاتساني ، باستثناء محاولات ابنجهاوس في دراسة الذاكرة والتعلم اللفظي (ايكارت شيرر ، ١٩٨٨ ) .

وقامت مجموعة فوزيرج Wurzburg بدراسة التفكير ، وتوصلت الى عدة نتاتج ساعدت على اعادة صياغة المقولات النظرية الترابطية فى التفكير من جهة من جهة واعادة توظيف منهج الاستبطان واستخدامه فى التفكير من جهة ثانية. وتعد هذه المرحلة على حد تعبير – هامفرى Humphrey – هى البداية الناجحة ضد النظريات الترابطية ، ثم جاءت جهود أوتوسيلز Otto Selz ، الناجحة ضد النظريات الترابطية ، ثم جاءت جهود أوتوسيلز غير ترابطية فى التفكير ، وتلى ذلك أعمال مدرسة الجشطلت ، والتى تعد امتداداً لأعمال هذا العالم، فاهتموا بالتفكير من خلال معرفتهم عن الادراك ، وتتاولوا التفكير باعتباره اعادة بناء العلاقات بين عناصر المشكلة بطريقة جديدة . ثم جاءت السلوكية لدراسة كل ما يمكن ملاحظته وقياسه ورفض ماعدا ذلك ، بما فيه الحياة العقلية للانسان والتى لايمكن ملاحظته ، وبالتالى عرقلة البحث فى موضوع التفكير . (٢١ (١٩٥٠) . ص ٢١) .

ثم عاد الاهتمام بدراسة وبحث موضوع التفكير مرة أخرى مع ولادة علم النفس المعرفي Cognitive Psychology ، والذي ظهر في بداية الستينيات كاحتجاج على السلوكية وأدرجت المصادر العلميسة في علم النفس موضوع المعرفة ضمن موضوعاتها منذ عام ١٩٥٧، وأفردت له فصولاً بكاملها تحت عناوين مثل : النظريات المعرفية ،والأساليب المعرفية ، والارتقاء المعرفي ، والوظائف المعرفية .... الخ . وهنا نجد ما أشار اليه " هنت " (Hunt, 1989) (p. 303 - 606 من أن تعريف علم النفس قد يضيق ليصبح " الدراسة العلمية التي تحاول فهم طبيعة الذكاء الاتساني والكيفية التي يفكر بها الاتسان ، وقد يتسع ليعنى " الدراسة العلمية التي تصاول الجمع بين النظريات التي نشأت وتطورت من خلال دراسات أجريت في اطار علم النفس العام، وعلم النفس اللغوى ، والأنثر وبولوجيا ، والفلسفة ، وعلموم الحاسوب ، وهندسة الاتصالات، وعلوم الأعصاب ". أما "رويسرت سولسو" (١٩٩٦) ، فقد أوضىح أن موضوع علم النفس المعرفي هو الدراسة العلمية للكيفية التي نكتسب بها معلوماتها عن العالم والكيفية التي تتمثل بها هذه المعلومات ، ونحولها الى علم ومعرفة .. ولكيفية الاحتفاظ بها ، واستخدام هذه المعلومات وتوظيفها في اثارة انتباهنا وسلوكنا . ويحيط علم النفس المعرفي بكل هذه العمليات النفسية بدء من الاحساس والادراك والعلم العصبي والتعرف على النمط والاتتباه والتعلم والتذكر وتكوين المفاهيم والتفكير والتصور الذهنبي ، والتخيل واللغة والاتفعالات والعمليات الارتقائية . وفي ضوء ذلك أعتبر التفكير على أنه يشير الى العملية التي عن طريقها يتشكل التمثيل العقلي الجديد من خلال تحويل المعلومات عن طريق التفاعل المعقد بين الخصائص العقليسة لكل من الحكم Gudging والتجريسة Abstraction ، والاستدلال Reasoning ، والتخيل أو التصنور Imagining ، وحمل المشكلات Problem فالتفكير هو أكثر ثلاثة عناصر تتضمنها العملية الفكرية شمولاً، ويتصف باتساعه أكثر من اتصافه بالضيق (روبوت سولسو، ١٩٩٦، ص

ونظرا للطبيعة المعقدة أو المركبة لمفهوم التفكير ، فقد تعددت تعريفاته وطرق تناوله ، ومن هذه التعريفات تعريف " همفر ي " Humphrey للتفكير بأنه هو ما يحدث في خبرة الكائن الحي سواء انسانا أو حيوانا حين يواجه مشكلة أو يتعرف عليها أو يسعى لحلها ( محمد نجيب الصبوة ، • ١٩٩٠ ، ص ٣٨٠) . أما بارتليت F.C. Bartlett فعرف التفكير بأنه " عمليسة تجميع للأدلة بشكل ملائم بحيث يتم ملء الفجوات أو الثغرات التي توجد فيه ، ويتم هذا بالسير في خطوات مترابطة يمكن التعبير عنها في حينها أو يتم التعبير عنها فيما بعد ( سيد أحمد عثمان ، فؤاد أبو حطب ، ١٩٧٨ ، ص ٢٠٠) . وعرف "حسين الدريني " (١٩٨٥) التفكير بأنه "مجموعة من المعانى تثار في الذهن عندما يواجه الانسان مشكلة ما أو يريد القيام بعمل معين". أما " عبد الوهاب كامل: (١٩٨٣) فقد عرف التفكير بأنه " عملية عقلية معرفية وجدانية راقية تبنى وتؤسس على محصلة العمليات النفسية الأخرى كالادراك والاحساس والتحليـل ، وكذلـك العمليـات العقليــة ، كـالتذكر والتعميم والمقارنة والاستدلال والتخيل . وأشار الى أن التفكير يتربع على قمة هذه العمليات النفسية والعقلية والمعرفية.

والمتأمل للتعريفات المختلفة التي قدمها الباحثون لمفهوم التفكير ، يجد بينها عدة ملامح مشتركة ، لخصمها كمال دسوقي ، ( ١٩٨٨ ، ص ٥٠١ ) في قوله بأن التفكير هو سير أو تسلسل أفكار بخصوص مشكلة ما ، باربعة

استعمالات : 1 - أية عملية أو فاعلية ( نشاط ذهنى) لايغلب عليها الادراك الحسى وبها يعلم المرء عن موضوع أو أحد جوانب موضوع أو موقف . والحكم والتجريد ، وادراك الكل ، والاستدلال العقلى ، والتخيل ، والتذكر والترقب كلها صور تفكير . ومع أن التفكير يجئ هكذا سلبيا بالاشارة الى الادراك الحسى ، فالعمليتان متكاملتان وليستا متعاكستين ، وقد تكون لأى منهما الغلبة في أى عملية معرفية . ٢ - حل مشكلات، ينطوى أول الأمر على أفكار أكثر منه على مدركات حس . ٣ - توسل أو تأمل في مشكلة من أجل فهم العلاقات الداخلة فيها . ٤ - سلوك تكلم دون الصوت أو مضمر ومستتر . وقد خلص " ماير " الى أن مفهوم التفكير يتضمن أربع أفكار رئيسية هي كالتالى :-

- 1 التفكير المعرفى Cognitive : فهو يحدث داخل العقل الاتسانى أو النسق المعرفى ، ومع ذلك يستدل عليه من السلوك .
- ٢ التفكير عملية Process :تقوم بمعالجة المعلومات داخل النسق المعرفي.
   ٣ التفكير موجه Directed : أي يظهر في شكل سلوك موجه نحو حل مشكلة ما .
- ٤ التفكير نشاط تحليلي تركيبي معقد للمخ (كنشاط فسيولوجي) .
   (Mayer, 1992)

ونظرا لنتوع معانى مصطلح التفكير ، فقد تعددت أنواعه وأشكاله . ونعرض فيما يلى لبعض أنماط التفكير على أساس الأزواج المتناظرة وفقا لاستعراض التراث في هذا المجال ( من خلال 1990 , Fisher, محمد نجيب الصبوة ، ١٩٩٠ مجدى حبيب ، ١٩٩٦ ، يوسف عبد المجيد ، ١٩٩٢) . وذلك على النحو التالى:

1 - التفكير التقاربي - في مقابل - التفكير الافتراقي التباعدي: Convergent Thinking - Divergent Thinking النوع الأول ، ويتطلب من الفرد اجابة واحدة صحيحة للسؤال ، وهذا النوع هو الذي تقيسه عادة اختبارات الذكاء المعروفة . أما التفكير التباعدي أو الافتراقي فهو نشاط عقلي تغييري يتميز بالبحث والانطلاق بحرية في اتجاهات متعددة ، وهو الذي يميز كل نشاط يتصف بالابداع .

Y - التفكير العيائى - فى مقابل التفكير المجرد: - Abstract Thinking ويقصد بالتفكير العيائى التفكير الذاتى المحسوس الذى الفف عند مستوى الجزئيات ويفتقر الى وجود مفهوم عام أو فكرة كبرى أو مبدأ شامل يجمع بين عناصر المشكلة . أما التفكير التجريدى فيتمثل فى القدرة أو الوظيفة المعرفية التى تنهض بحل المشكلات معتمدة على استخدام المجردات والتعميمات التى تجمع بين عدد من الجزئيات .

٣ - التفكير الاستدلالي - في مقابل - التفكير الحدسي :الاستدلال : Reasouing هو اقامة الدليل، ويشير الي تسلسل عدة أحكام مرتبة بعضها على بعض . ويعتمد التفكير الاستدلالي على نمطين فرعيين هما الاستدلال الاستنباطي Deductive و هو انتقال الحكم من العام الي الخاص، والاستدلال الاستقرائي Induductive و هو انتقال الحكم من العام الي الخاص . أما التفكير الحدسي فيتمثل في الحكم أو المعنى أو الفكرة التي يصل اليها الشخص، والادراك المباشر والمفاجئ الذي يصل اليه الفرد دون معرفة مستمدة من عملية التفكير الاستدلالي .

Realistic (أو التخيل الواقعي - في مقابل التفكير الخيالي (أو التخيلي) Imaginitive - ويقوم التفكير الواقعي على الخبرات الحسية المباشرة أو على الصور العقلية التي يزودنا بها الادراك الحسي ، وهنا يرتبط التفكير بالواقع . أما التفكير الخيالي فهو عبارة عن عملية اعادة تركيب الخبرات السابقة في أنماط جديدة من التصورات أو الصور الذهنية التي لدينا عن الموضوعات والأحداث .

البساطة - في مقابل التعقيد: وهنا يمكن الحديث عن العمليات البسيطة للتفكير أو العمليات العقلية أحادية البعد في مقابل العمليات المركبة.

7 - التفكير السبوى أو السبليم - في مقابل التفكير المرضى: يتصف التفكير السليم بالمرونة التي تساعد الفرد على الانتقال من فكرة الى أخرى ، وبالقدرة على التركيز والمثابرة ، وادراك العلاقات واستخلاص القواعد العامة ، والقدرة على التبويب والمقارنة والاستنتاج . أما التفكير المرضى فيتسم بالتفكك ، والقابلية للتشتت ، وعدم القدرة على مواصلة اتجاه التفكير ، وشرود الذهن ، وعدم وضوح المعانى والمفاهيم. (أنظر : محمد نجيب الصبوة ، ١٩٩٠).

وتجدر الاشارة إلى أن هناك عدة أنواع أخرى من أنماط التفكير ، منها على سبيل المثال: التفكير القائم على الشق الأيسر من المخ- فى مقابل - التفكير القائم على الشق الأيمن ، والتفكير الاستراتيجي - مقابل التفكير التكتيكي ، والتفكير الاستكشافي - مقابل - التفكير التحليلي ... المخ ، وعلى الرغم من تقسيم التفكير الى أنواع مختلفة فان هناك نوعا من التداخل والترابط فيما بينها .



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الفصل الثاني مفاهيم أساسية



ونعرض فيما يلى للمفاهيم الأساسية المستخدمة في هذه المراجعة النقدية .

ا مفهوم التفكير الحدسي : Intuitive Thinking :

## أ - معنى الحدس في اللغة:

لا تعطى معاجم اللغة العربية للحدس المعنى الذى تتناوله الفلسفة ، فقد جاء فى "لسان العرب " وحدس: الازهرى: الحدس: التوهم فى معانى الكلام والأمور . بلغنى عن فلان أمر وأن أحدس فيه: أى أقول بالظن والتوهم . وحدس عليه ظنه ، يَحْدِسه ، ويَحْدُسه ، حدسا: لم يحققه . وتحدّس أخبار الناس وعن أخبار الناس: تخبر عنها وأراغها ( = طلبها ) ليعملها من حيث لا يعرفون به ... وأصل الحدس: الرمى ، ومنه: حدس الظن: انما هو رجم بالغيب . والحدس: الظن والتخمين . يقال: هو يحدس بالكسر ( أى كسر الدال): أى يقول شيئا برأيه ... وحدس الكلام على عواهنه: تعسقه ولم يتوقه ". (عبد الرحمن بدوى ، ١٩٩٨ ، ص ٢٥٧ - ٤٥٨).

فالحدس في اللغة: الظن والتخمين، والتوهم في معانى الكلام والأمور، والنظر الخفي، والضرب والذهاب في الأرض على غير هدايه،

والرمى ، والسرعة فى السير ، والمعنى على غير استقامة ، أو على غير طريقة مستمرة (جميل صليبا ، ١٩٧١ ، ص ٤٥١ – ٤٥٢).

## ب - معنى الحدس في الفلسفة:

والحدس الذي اصطلح عليه الفلاسفة القدماء مأخوذ من معنى السرعة في السير ، قال ابن سينا : " الحدس حركة إلى اصابة الحد الأوسط إذا وضع المطلوب ، أو اصابة الحد الأكبر اذا أصيب الأوسط ، وبالجملة سرعة الانتقال من معلوم الى مجهول " ( النجاة ، ص : ١٣٧) . وقال الجرجاني في تعريفاته : " الحدس هو سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب " وقال التهانوي : " الحدس هو تمثل المبادئ المرتبة في النفس ، دفعه من غير قصد واختيار ، سواء بعد طلب أو لا ، فيحصل المطلوب ، والمقصود بالحركة وسرعة الانتقال تمثل المعنى في النفس دفعة واحدة في وقت واحد ، كأنه وحي مفاجئ ، أو وميض برق .

والحدس عند بعض الاشراقيين هو ارتقاء النفس الانسانية إلى المبادئ العالية حتى تصبح مرآة مجلوة تحاذى شطر الحق ، فتمثلئ من النور الالهى الذى يغشاها ، من دون أن تنحل فيه انحلالا تاما .ويسمى هذا الامتلاء من النور الإلهى كشفا روحيا أو الهاما (جميل صليبا ، ١٩٧١ ، جد ١ ، ص ٤٥٢) .

وفى المعجم الفلسفى نجد " الحدس " هو الادراك المباشر لموضوع التفكير وله أثره فى العمليات الذهنية المختلفة . فيلحظ فى الادراك الحسى ويسمى حدسا حسيا Intuition Sensible، ويكون أساسا للبرهنة والاستدلال ويسمى حدسا عقليا Rationnelle . فبالحدس ندرك حقائق التجربة كما تدرك الحقائق العقلية ، وبه نكشف عن أمور لاسبيل الى الكشف عنها عن طريق

سواه . وهو بهذا أشبه بالرؤية المباشرة والالهام " ( مجمع اللغة العربية ، 19۷۹ ، ص ٦٩).

وقد تحدث (Kuo, Yoy-Yuh, 1996) عما أسماه بالطاوية السي وقد تحدث (فلسفة دينية مبينة على تعاليم لا وتسبى (وتعتبر بالإضافة السي الكونفوشيوسية والبوذية أحد الأديان الثلاثة للصين). وأوضح أن هناك ثلاثة جوانب لدى لا وتسبى هي المعرفة الطاوية ، والموضوعية الطاوية ، والابداعية الطاوية ، وفسرت المعرفة الطاوية بأنها نوع من الحدس أو المعرفة الشخصية . وترتبط طاوية لا وتسى Lao Tzu أساسا بالابداع الفنى، كما أنها تؤثر على الصحة العقلية والابداع العلمى . وقد قسم الباحث الطاويين في نوعين : أحدهما لديه عالم موضوعي يمكن تحديده والأخر حسى يصعب تحديده . والنوع الأول شبيه بالمعرفة المنطقية ، أما الثاني في شعر الى المعرفة الحدسية .

### أما الحدس في موسوعة لالاند الفلسفية فيعنى الآتي :-

- أ معرفة حقيقية بينه (جلاء عقلى تام) ، مهما تكن طبيعتها ، تستعمل مبدأ ومرتكزا للاستدلال النظرى ، وتدور حول الأشياء وحول علاقتها أيضا . في هذا المعنى يشير لوك وليبنتز على خطى ديكارت . فالحقائق القديمة التي نعلمها بالحدس هي على نوعين: حقائق عقلية أو حقائق علمية .
- ب نظرة مباشرة وفورية لموضوع فكرى ماثل الآن أمام الفكر ومُدْرك في واقعه الفردى . ويحدد هاميلتون، ومانسيل ، وديوى الحدس بالمعنى ذاته " معرفة الفردى " .

- ج كل معرفة تأتى دفعة واحدة وبلا مفاهيم . ويستعمل شوبنهور الكلمة فى هذا المعنى الواسع جدا ويتداولها الى أبعد حد . فالحدس بهذا المعنى ، لا يعطينا الأشياء وحسب ، بل يعطينا علاقاتها أيضا ، حتى إنه يقال على خواص الأعداد ، الأشكال الهندسية ، بوصفها تدرك دفعة واحدة بنظرة واحدة وبلا استدلال .
- د معرفة فريدة منفردة بذاتها ، قابلة للمقارنة بالغريزة وبالحس الجمالى ، تكشف لنا عن الكاننات بذاتها ، في مقابل المعرفة النظرية العقلية والتحليلية التي تجعلنا نعرف الكاننات من الخارج " يطلق اسم حدس على هذا النوع من التواد الفكرى الذي يجرى من خلاله الانتقال الي داخل موضوع لأجل التطابق مع ما ينفرد به وتاليا مع مالايمكن التعبير عنه".
- ه صمان الحكم وسرعته ؛ تتبؤ غريزى (لوقائع أو لروابط مجردة) . وهذا الشعور ، هذا الحدس للنظام الرياضي الذي يجعلنا نتوقع النتاغمات ونتكهن العلاقات الخفية ... " (أندريه لالاند ، ١٩٩٦ ، ص ٧٠٠ ) .

#### وللحدس في الفلسفة الحديثة عدة معان :

الحدس عند (ديكارت) هو الاطلاع العقلى المباشر على الحقائق البديهية . قال (ديكارت) : " أنا ، لا أقصد بالحدس شهادة الحواس المتغيرة ، ولا الحكم الخداع لخيال فاسد المبائى ، انما أقصد به التصور الذي يقوم في ذهن خالص منتبه ، بدرجة من السهولة والتميز لايبقى معها مجال للريب ، أي التصور الذهني الذي يصدر عن نور العقل وحده ( القواعد لهداية العقل ، القاعدة ٣) . ومعنى ذلك أن الحدس عنده

عمل عقلى، يدرك به الذهن حقيقة من الحقائق ، يفهمها بتمامها فى زمان واحد ، لا على التعاقب . والأمور التى يدركها العقل بالحدس ثلاثة أنواع ، وهى : أ - الطبائع البسيطة، كالأمتداد والحركة ، والشكل ، والزمان . ب - الحقائق الأولية التى لا تقبل الشك ، كعلمى أنى موجود ، لأنى أفكر . ج - المبادئ العقلية التى تربط الحقائق بعضها ببعض ، كعلمى أن الشيئين المساويين لشئ ثالث متساويان . لذلك سمى (ديكارت) هذا الحدس نورا طبيعيا (Lumiere naturelle ) أو غريزة عقلية .

- ٢ الحدس عند كل من كانت (في كتابه نقد العقل الخالص)، وعند هاملتون، وديوى، هو الاطلاع المباشر على معنى حاضر بالذهن، من حيث هو ذو حقيقة جزئية مفردة، يوجب أن تكون الحقيقة الجزئية المفردة إما مثالية، كما في الحدس العقلى الذي يجمع بين تصور الشئ ووجوده، وإما مستفادة من الحساسية بصورة قبلية، كادراك الزمان والمكان، وإما بعدية، كما في الحدس التجريبي.
- ٣ الحدس عند شوبنهاور هو المعرفة الحاصلة في الذهن دفعة واحدة من غير نظر أو استدلال عقلي ، لايصدق على تمثل الأشياء فحسب ، بل يصدق أيضا على تمثل علاقاتها كتمثل خواص الأعداد والأشكال الهندسية من جهة ما هي مدركة ادراكا مباشرا . وأكمل صور الحدس عنده الحدس الجمالي، الذي ينسى فيه الإنسان نفسه في لحظة معينة من الزمان ، فلا يدرك إلا حقيقة الشئ الذي يتامله .
- ٤ والحدس عند ( هنرى برجسون ) عرفان من نوع خاص ، شبيه
   بعرفان الغريزة ، ينقلنا إلى باطن الشئ، ويطلعنا على ما فيه من طبيعة

- مفردة لا يمكن التعبير عنها بالألفاظ بخلاف المعرفة الاستدلالية أو التحليلية، التي لا تطلعنا إلا على ظاهر الشئ. قال برجسون " الحدس هو التعاطف العقلي الذي ينقلنا إلى باطن الشئ ، ويجعلنا نتحد بصفاته المفردة التي لايمكن التعبير عنها بالألفاظ.
- والحدس هو الحكم السريع الموكد ، أو التنبؤ الغريسزى بالوقسائع
   والعلاقات المجردة . قال ( هنرى بوانكاره) : أن هذا الحدس ، أو هذا
   الشعور بالنظام الرياضي ، يكشف لنا عن العلاقات الخفية .
- ٦ والحدسية (Intuitionnisme) مذهب من يرى أن للحدس المكان الأول في تكوين المعرفة. ولهذه الحدسية في تاريخ الفلسفة معنيان . الأول اطلاقها على المذاهب التي تقرر أن المعرفة تستند الى الحدس العقلي ، والثاني اطلاقها على المذاهب التي تقرر أن ادراك وجود الحقائق المادية ادراك حدسي مباشر لا ادراك نظرى (هاملتون) .
- ٧ وتحن نطلق الحدس على اطلاع النفس المباشر على ما يمثله لها الحس الظاهر ، أو الحس الباطن من صور حسية أو نفسية ، أو على كشف الذهن عن بعض الحقائق بوحى مفاجئ ، لا على سبيل القياس ، ولا على سبيل الاستقراء أو الاستنتاج ، ولكن على سبيل المشاهدة التي ينبلج فيها الحق انبلاجا . ولـه أربعة أنواع : الحدس التجريبي ، والحدس العقلى ، والحدس الكشفى ، والحدس الفلسفى أو الصوفى ، أى حدس الاشراقيين الذين يزعمون أنهم يرتقون من مشاهدة الصور والأمثال إلى إدراك الحقائق المطلقة . (جميل صليبا ، ١٩٧١ ، ص ٢٥٧ ٤٥٤).

على ضوء هذه النصوص بتضح لنا أن للحدس دورا أساسيا ورئيسيا في مجال " المعرفة " بوجه عام سواء كانت معرفة حسية أوعقلية أوذوقية . فللحدس دور نشط وفعال في كل نوع من هذه الاتواع الثلاثة . والحدس كما هو واضح يعنى الادراك المباشر الذي لايعتمد على مقدمات . أو أن شئت قلت أنه يدرك النتيجة في المقدمة مباشرة دون حدود وسطى . وهو قد يدرك هذه النتيجة في المجال المادى (الحدس التجريبي) وقد يدركها فيما يتعلق بالمجال العقلى والرياضي (الحدس العقلي) وقد يدركها فيما يتعلق بعلاقة الذات البشرية بالله (الحدس الصوفي أو الكشفي). ومن الواضح أن الحدوس قد تعنى الأوليات أو البديهيات التي يدركها الحدس دون أن يبرهن على صحتها أو لا، اذ قد يستطيع بعد ذلك أن يتأكد من صدقها أو عدم صدقها . فقد تكون هذه المقدمات الظنية تكون هذه المقدمات الظنية باطلة أو خاطنة . ونقول مقدمات ظنية لانها لم تكن ممحصة بعد ولم يثبت باطلة أو خاطنة . ونقول مقدمات ظنية لانها لم تكن ممحصة بعد ولم يثبت للمرء من قبل صوابها أو خطنها (فيصل بدير ، ۱۹۸۳ مص ۷۱ – ۷۷).

وفى ضوء التعريفات السابقة لمفهوم الحدس يتضبح لنا أيضا أن مفهوم " المباشر Immediate هو مفهوم أساسى فى جميع هذه التعريفات ، والمباشر هو الفعل الذى يصدر عن الفاعل بلا واسطة ، ويقابله غير المباشر والمباشرة عند المعتزلة هى الفعل الصادر عن الفاعل بلا وسط ، أما الفعل الصادر بوسط فهو التوليد ( كحركة المفتاح فانها تتم بتوسط حركة اليد ، فتكون توليدا) . والمعرفة المباشرة هى التى تتم بلا واسطة بين الذات العارفة والموضوع المغروف ، كمعرفة الانسان بأحواله النفسية . وفى ذلك قال ديكارت " إنى أطلق اسم الفكر على كل ما يدركه المرء من أحوال ذاته

ادراكا داخليا مباشرا ، كافعال الارادة والعقل ، والتخيل والاحساس " . ويطلق اصطلاح المعرفة المباشرة على كل ارتباط بين موضوعين من موضوعات الفكر اذا تم دون واسطة (جميل صليبا ، ١٩٨٢ ، ص ٢٦٨ – ٣٦٩) . فالسرعة ، والمباشرة ، والظهور المفاجئ هي خصائص أساسية للحدس . والظهور المفاجئ الحدس هي التي تجعله في موضع مقابل للاستدلال والظهور المفاجئ للحدس هي التي تجعله في موضع مقابل للاستدلال . وعدى المستوى العقلي يعمل الحدس كعامل غير عقلاني المتاها في حل المشكلات . وعندما يصل الفرد الي الحل فجأة ودون مقدمات ، فإن ذلك يكون عن طريق الخيال وليس عن طريق الاستدلال الاستناجي Deductive Reasoning . فالحدس اذن هو عبارة عن فكرة نتجلي وتأتي فجأة الى العقل (Hammond et al , 1997)

## ج - مفهوم الحدس في علم النفس:

الحدس في علم النفس عدة معان ، حيث يميز " انجلش و انجلش " بين معنيين للحدس هما :

- ۱ معرفة مباشرة مستمدة من تفكير استدلالى ، أى معرفة يتم تلقيها مباشرة مثل المعرفة الصوفية بالله تعالى، أو الانطباع الغامض الذى ينسب الى قوى فائقة سوية Supranormal
- ٢ حكم أو معنى (أو فكرة) يتوصدل اليه الشخص دون معرفة مستمدة من عملية التفكير الاستدلالي .

وتتضمن معظم أحكامنا العملية المتصلة بمسائل مركبة أو باشخاص ، وتتضمن عنصرا حدسيا أساسيا (Engbih & English, 1958 p. 176) أما جيوفريدا (Giuffrida, 1997) فقد عرف الحدس بأنه " الادراك السريع

للمعرفة التى نصل اليها بدون وعى بالخطوات التى تم من خلالها الوصول الى الحدس فيما قبل الشعور " وربط بين الحدس وتصورات فرويد عن التمثل الرمزى Symbolic Represention فى الأحلام ، كما ربط بين الحدس وأفكار بيون W.R.Bion عن ما قبل الادراك Pre - Perception . أما " ادوارد دى بونو " (١٩٩٧) فقد استخدم مفهوم الحدس بمعنيين : أولهما أن كلمة حدس تعنى تبصرا مفاجئا ويعنى ذلك أن شيئا ما كان قد تم ادراكه بكيفية ما ، قد جرى ادراكه فجأة بكيفية أخرى . أما الاستخدام الثانى لكلمة حدس فهو الادراك أو الفهم الفورى لموقف ما ، وهو نتيجة لحكم معقد مبنى على الخبرة، ذلك الحكم الذى يحتمل صعوبة تفصيله أو حتى التعبير عنه بالكلمات. وقد أوضح " بايلور " - فى ضوء استعراضه للتراث المنشور - أن مفهوم الحدس يتضمن ثلاثة مكونات هى :

المباشرة Immediacy ،والاحساس بالعلاقات:The Sensing of Relationships ،والاحساس بالعلاقات

وأوضح أن التفاعل بين هذه المكونات الثلاثة يمكن أن يؤدى الى مظاهر نوعية من الحدس . فالمباشرة مع الاحساس بالعلاقات يمكن أن يؤدى الى الاستبصار Insight ، أما التفاعل بين الاحساس بالعلاقات والاستدلال ، فيترتب عليه التفكير الاستعارى أو المجازى والمناظرة ، ويترتب على التفاعل بين المباشرة والاستدلال نمط الفعل الموجه للاستدلال ,Baylor التفاعل بين المباشرة والاستدلال نمط الفعل الموجه للاستدلال ,1997 والحدس والمنطق – كما أشار البعض – ليسا منفصلان بالضرورة، فقد يستخدم المبدع كلاهما في عملية الابداع . فالعملية الابداعية ليست منطقية تماما ، وليست حدسية كلية ، ولكنها تقع في وضع وسط بينهما وربما يتزايد

الوزن النسبى الحدهما عن الآخر طبقا لمجال الابداع (علمى أم فنى)) Policastro, 1995)

وقد أشار " باستيك " - فى كتابه الذى تركز بكامله على الحدس ، قد الى أنه نظراً لعدم وجود تعريفات علمية اجرائية دقيقة لمفهوم الحدس ، قد أدى الى تعامل البعض - أمثال جيمس دريفر - مع الحدس على أنه مفهوم غير علمى (Bastick, 1982, p.24) .وفى ضوء ذلك قدم " باستيك " تعريفا للحدس بأنه " الادراك أو الحكم المباشر عادة ، ذات صبغة وجدانية أو انفعالية دون أية خطوات عقلية شعورية فى الادراك " . وأشار "باستيك" الى أن مصطلح الحدس هو مصطلح شانع أكثر منه مصطلح علمى . وأن المفهوم العلمى القريب منه هو مفهوم " الاستبصار " ، والذى يعرفه قاموس ويبستر بأنه " الهام أو وحى يأتى عن طريق المعرفة النظرية، شكل من المعرفة قريب أو مماثل للغريزة أو التعاطف الحدسى " والاستبصار السريع هو الفعل أو العملية التي من خلالها تأتي المعرفة المباشرة دون استدلال أو استنتاج . وتعامل ويبستر مع الاستبصار على أنه بمثابة " رؤية حدسية" .

ويتضح من ذلك أن " باسيتيك " قد تعامل مع مفهومى الحدس والاستبصار على أنهما يعنيان نفس الشئ، وحدد خصائصهما فيما يلى :-

- ١ الظهور السريع ، المباشر والفجائى ٢ الاندماج الوجدانى .
- ٣ عملية ما قبل الشعور . ٤ عكس الاستدلال التجريدى ، والمنطق أو
   التفكير التحليلي.
- التأثر بالخبرات السابقة ٦ التداعيات أو الترابطات الاتفعالية غير
   الملموسة .
  - V V الارتباط بالابداع . A V الارتباط بالتمركز حول الذات .

- ٩ ليس بالضرورة أن يكون الحدس صحيحا .
- ١٠ التعقيد الذاتي في الحكم على الصواب١١ الحداثة ١٢ التعاطف.
  - ١٣ المعرفة أو القدرة الغريزية أو الفطرية ١٤ مفهوم ما قبل اللغة .
    - ١٥ المعرفة الكلية . ١٦ المعرفة الناقصة وغير المكتملة .
      - ١٧ الاستغراق في الخيال . ١٨ الاحساس بالعلاقات .
  - 9 الاعتماد على البيئة . ٢٠ انتقال أثر التعلم . (Bastic,

1982, p. 25)

واذا كان "باستيك " قد تعامل مع مفهومى الاستبصار والحدس على أنهما يعنيان شيئا واحدا ، فان " بولى كاسترو " قد أشار الى ضرورة التمييز بين هذين المفهومين ، رغم اعترافه بالتداخل والعلاقة القوية بينهما. موضحا أن الحدس غامض ويتضمن معرفة ضمنية ، فى حين يشتمل الاستبصار على المعرفة المفاجئة، ويتسم عادة بالوضوح ، ويتوفر به الوعى . وعرف " بولى كاسترو " الحدس الابداعى من وجهة نظر فينومينولوجية بأنه " توقعى ، غامض ، يوجه العمل الابداعى وجهة معينة (Policastro, 1995)

ويتسق ذلك مع ما أشار اليه "شيرلى ولاتجان " من ضرورة التمييز بين الحدس والاستبصار ، فالأول يعنى الشعور بالمعرفة الضمنية مع ثقة أو يقين بأن المعلومات غير ملائمة ، ودون الوعى الشعورى بالتفكير العقلانى . وهو تعريف يميز الحدس عن الاستبصار ، حيث أن الحدس - كما هو موضح في هذا التعريف - لا يشير الى التحقق الفجائي الذي يحدث بعد اختمار الأفكار ، فالحدس هو مجرد احساس بالمعرفة أو فهم للمشكلة التي يتم التعامل الأفكار ، فالحدس هو مجرد احساس بالمعرفة أو فهم للمشكلة التي يتم التعامل معها. (Shirley & Langan - Fox, 1996)

وبوجه عام فان عملية الحدس هى محصلة التفاعل بين معلومات وجدانية وانفعالية ومعرفية . وقد ركز وستكوت K M.R. Westcott فى كتابه " نحو علم نفس معاصر للحدس " الذى نشره عام ١٩٦٨ ، ركز على التعلم بدون وعى ، والاثارة Stimulation دون وعى ، وتدعيم سلوكيات ما قبل الشعور (Bastick, 1982)

وقد أوضح " بورز وآخرون " (Bowers et al., 1990) أن للحدس مرحلتين ، أولهما هي المرحلة الموجهه Guiding Stage وتتضمن الادراك والتماسك أو الترابط المنطقي Coherence ، والتي توجه الفكر لا شعوريا نحو الادراك الأكثر ضمنيا لهذا الترابط . أما المرحلة الثانية فهي مرحلة تكاملية الحدس ، وتتضمن بداية الدخول الى اللاشعور كتمثيل مناسب أو ملائم لهذا الترابط ، ويحدث ذلك عندما يعبر الفرد عتبة الوعي أو الشعور . ويشار الى الارتقاء والوصول الى مرحلة تكاملية الحدس ، على أنه خبرة مفاجئة لومضة الحدس .

وقسم " فوجان " الخبرات الحدسية البشرية الى أربعة مستويات من الوعى: ( الجسمى ، والانفعالى ، والعقلى ، والروحى ) . ويرتبط المستوى الجسمى بالاحساسات الجسدية فى موقف ما ، حيث يصدر فعل ما عن الشخص دون وجود أدلة عقلية لهذا الفعل ، ويستجيب الأفراد للأحداث البينية استجابات فسيولوجية تظل باقية تحت عتبة الوعى أو الشعور . أما المستوى الانفعالى فيتعلق بالأحساس بمشاعر الآخرين ، والحب والكراهية دون وجود سبب واضح . أما المستوى العقلى فيأتى الى الوعى أو الشعور عبر الصور الخيالية أو الرؤية الداخلية ، ويتضمن هذا النوع حل المشكلات العلمية والرياضية . أما المستوى الروحى فيرتبط بالخبرة الباطنية أو الصوفية

mystical (النور الباطن)، ويوصف هذا النوع على أنه فهم كلى الواقعية التي تتجاوز الطرق العقلية المعرفة (Vaughan, 1979).

أما " جولدبرج " فقد عارض فكرة تقسيم الحدس إلى مستويات ، وقسم الحدس الى وظائف مختلفة تتمثل في الآتى :

- ۱ الاكتشاف الحدسي Intuitive Discovery: ويحدث هذا النوع عندما يواجه العقل عدة مشكلات ، ويكون عليه الكشف عن الحقائق المؤكدة والاستبصار بالطبيعة العقلية للمشكلات . وتعد مرحلة الاعداد أكثر أهمية للاكتشاف الحدسي ، فهي تمدنا بالدافعية والمعلومات الخام التي يحتاجها هذا النوع من الحدث لكي يحدث . والحدس في هذا النوع بأتي على نحو متدرج وبالنتالي .
- ۲ الحدس الابداعي : Creative Intuition : وهو كما أشار جولدبرج مشابه للحدس الكشفي ، ومع ذلك فإنه يتضمن عدة بدائل أو احتمالات أكثر منه حقائق أو معلومات مثبتة . ويتركز الحدس الكشفي على اجابة واحدة ، في حين يطبق الحدس الابداعي عندما نكون بصدد عدة بدائل ، ويولد أفكارا تلائم الموقف وليس بالضرورة أن تكون صحيحة أو خاطئة . وعلى الرغم من التشابه بين الحدس الابداعي والخيال ، فأن الخيال لايهتم بمدى ملاءمة الأفكار والاستجابات .
- ٣ التقويم الحدسى: Intuitive Evaluation : ويفترض أن له وظيفة مزدوجة تخبرنا بالتوجه أو عدم التوجه في ضدوء: نعم ولا . وتأتى الينا الأفكار لتشعرنا بأننا أكثر أو أقل صوابا ، وهذه الوظيفة المزدوجة تؤدى بنا الى الشعور باليقين الذي نخبره مع الحدس .

- ١٤ الحدس العملياتي: Operative Intuition: وهو من أكثر وظائف الحدس التي تؤدى بنا الى توجهات خاصة سريعة أو هادئة ومستقرة. ويفترض أن هذا النوع يؤثر علينا ويحثنا على فعل شئ معين دون التحقق مما يحثنا عليه ، وكما أشار جولدبرج أننا اذا اتبعنا هذا النوع من الحدس ، سوف نجد أنفسنا نفعل أشياء دون سبب واضم ، ربما يكون شعورنا أحمق الى حد ما ، ونتعجب مما يمتلكنا على هذه الأرض.
- الاشراق الحدسى: Intuitive Illumination ، وهو الوظيفة الخامسة من وظائف الحدس، والتغير فيه يصاحبه تغير وتطور في الوظائف الأخرى.
- التنبؤات الحدسية: Intuitive Predictions ، وتتعامل هذه التنبؤات مع المجهول أو غير المعروف ، مما يجعلها غالبا عقيمة وغير مجديدة في استخدام الطرق العقلية (Goldberg, 1989).

#### Creativity : منهوم الابداع - ٢

على الرغم من كثرة استخدام مفهوم الابداع وتداوله في العديد من الدراسات العلمية ، فانه لايوجد اتفاق من قبل الباحثين المختلفين على تعريف واحد للابداع . ولعل ذلك يرجع الى محاولة الباحثين صياغة تعريفاتهم الخاصة التي تؤكد وجهات نظرهم المختلفة في التعامل مع هذا المفهوم . وفي ضوء ذلك رأينا أنه من المهم أن نعرض لمعنى مفهوم الابداع واستخدامه في اللغة ، والفلسفة ، وعلم النفس . وذلك على النحو التالى:-

۱ - الابداع في اللغة إحداث شئ على غير مثال سابق . وعند البلغاء:
 اشتمال الكلام على عدة ضروب من البديم .

٧ - ولمه في اصطلاح الفلاسفة عدة معان . الأول : تأسيس الشئ عن الشئ ، أى تأليف شئ جديد من عناصر موجودة سابقا كالابداع الفنى ، والابداع العلمى ، ومنه التخيل المبدع في علم النفس . والثانى : إيجاد الشئ من لا شئ كابداع البارى سبحانه ، فهو ليس بتركيب ولا تأليف ، وإنما هو إخراج من العدم الى الوجود. وفرقوا بين الإبداع والخلق ، فقالوا : الإبداع إيجاد شئ من لا شئ ، والخق ايجاد شئ من شئ لذلك قال الله تعالى : بديع السموات والأرض ، ولم يقل بديع الانسان ، بل قال خلق الانسان ، فالابداع بهذا المعنى أعم من الخلق ، والثالث : إيجاد شئ غير مسبوق بالعدم ، ويقابله الصنع ، وهو إيجاد شئ مسبوق بالعدم ، قال ( ابن سينا) في الاشارات : " الابداع هو أن يكون من الشئ وجود لغيره متعلق به فقط ، دون متوسط من مادة أو آلة أو زمان . وما يتقدمه عدم زماني لم يستغن عن متوسط. ( جميل صليبا ، ١٩٧١ ، ص ٣١ ) .

#### ٣ مقهوم الابداع في علم النفس:

تبين لنا من خلال استعراضنا للدراسات والبحوث السابقة في هذا المجال ، أن هناك عددا كبيرا من التعريفات لمفهوم الابداع ، يكاد يصل عددها الى مئات التعريفات . وقد ترتب على ذلك اختلاف أساليب القياس المستخدمة ، وبالتالى التباين والتعارض فيما كشفت عنه الدراسات من نتائج . وبوجه عام فان هذه التعريفات المختلفة التي قدمها الباحثون لمفهوم الابداع ، يمكن تصنيفها في ضوء أربعة أنواع هي كالتالى :-

النوع الأول: التعريفات التى تركز على العملية الابداعية ، أو الكيفية التى بها يبدع المبدع عمله أو انتاجه . ومن هذه التعريفات . تعريف " والاس " للابداع من خلال المراحل الأساسية التى يمر بها المبدع منذ بداية العمل الابداعى وحتى انتهائه والتى تتمثل فى أربع مراحل هى : الاعداد الابداعى وحتى انتهائه والتى المسلمان أو الاشراق Preperation والاختمار Illumination والاشراق الاحتيق والاس " من مراحل ، وين الاحساس بالمشكلة وحلها يمر بما اشار اليه " والاس " من مراحل ، حيثت تجميع معلومات عن المشكلة ، والتبين من خلالها لما يمكن أن يكون منفذا لحلها ( اعداد )، وامكانية التوقف عن النفكير خلالها لما يمكن أن يكون منفذا لحلها ( اعداد )، وامكانية التوقف عن النفكير الدوب فى المشكلة ( اختمار ) والظهور لما يبدو فجانيا من حل (اشراق ) ثم نتقيح واختبار ما ظهر فجاءة ( تحقيق ) ( محى الدين حسين ، ١٩٨١ ،

النوع الثانى: التعريفات التى تركز على الانتاج الابداعى . ومن أبرز ممثلى هذا الاتجاه هو " ماكينون " Mackinnon الذى يرى أن الانتاج الابداعى الجيد انما يفى بثلاثة متطلبات أساسية هى: الجدة ، والملاءمة ، والمكانية التطوير . ومشكلة هذا النوع من التعريفات هى الكشف عن الأسس الهامة التى يمكن على أساسها قبول أو رفض ابداعية الانتاج المقدم .

القوع الثمالث: التعريفات التى تركز على السمات الشخصية للمبدعين. وأصحاب هذا النوع يعرفون الابداع في ضموء ما يتسم به المبدعون من خصال تميزهم عن الأشخاص العاديين ، مثل الاستقلال ، والمثابرة ، والاتفتاح على الخيرة ، والمخاطرة ... الخ .

النوع الرابع: التعريفات التي تركز على الامكانية الإيداعية Creative Potential كما تتكشف من خلال الأداء على الاختبارات النفسية التي تقيس القدرات الابداعية المشكلة لأبعاد هذه الامكانية . وقد أرسى " جيلفورد " في الخمسينيات دعامة هذا النوع من التعريفات ، استنادا الى مسلمة أساسية تتمثل في أن الابداع ليس هو بالقدرة الواحدة ولكنه بالأحرى مجموعة من القدرات ، وقد تحددت هذه القدرات - في البداية - في سبع هي: الطلاقة ، والمرونة ، والأصالة ، والحساسية للمشكلات ، والقدرة على التحليل والتركيب ، واعادة التحديد، والتقويم . ثم تتابعت بحوث جيلفورد وزملانه (Guilfard et al., 1961) وتورانس (Tourance 1965) بعد ذلك بهدف الكشف عن مدى صحة هذه الفروض ، كما أجرى " سويف " وتلاميذه عددا من البحوث تركزت على موضوع الابداع ( من هذه الدراسات : Soueif ) El - Sayed, 1970; Soueif & Farrag, 1971) عبد الحليم محمود السيد، ۱۹۸۱ ، ۱۹۸۰ ، محمى الدين حسين ، ۱۹۸۱ ، زين العابدين درويت ، ١٩٨٣) .وقد أفضيت هذه الدراسات الى الوقوف على أربعة عوامل من بطارية جيلفورد بدت أكثر أساسية كعوامل محددة للتفكير الابداعي وهي: الطلاقة ، والمرونة ، والأصالة ، والحساسية للمشكلات . بالإضافة الى ما اكتشفه سويف من عامل خامس ينتظم في هذه المنطقة من التفكير أسماه " عامل الاحتفاظ بالاتجاه " ، وأكده صفوت فرج في دراسته للابداع والمرض العقلي ( صفوت فرج ، ١٩٨٣) . هذا بالاضافة إلى العديد من الدراسات التي أجريت في أقسام علم النفس بوجه عام وفي جامعتي عين شمس والمنصورة بوجه خاص . وقد كشفت هذه الدراسات عن نتـانج فـي غايــة الأهميــة سـوف يرد ذكر ها عند عرضنا لتراث الدراسات العربية.

### ونعرض فيما يلى للقدرات الابداعية الأساسية :-

- 1 الطلاقة: تتميز بإنتاج عدد كبير من الأفكار والتصورات في مدة زمنية محددة. وقد تبين من الدراسات التي أجريت على "الطلاقة " وجود أربعة عوامل لها:
- أ طلاقة الكلمات: World Fluency في اللغة المنطوقة أو وحدات التعبير كاللقطات في لغة التصوير .أي سرعة انتاج كلمات (أو وحدات للتعبير) وفقا لشروط معينة في بنائها أو تركيبها .
- ب طلاقة التداعى : Associaional Fluency أى سرعة انتاج كلمات أو صور ذات خصائص محددة في المعنى .
- ج طلاقة الأفكار: Ideational Fluency أى سرعة إيراد عدد كبير من الأفكار أو الصور الفكرية في أحد المواقف، ولا يهتم هذا بنوع الاستجابة وجودتها وانما يهتم فقط بعدد الاستجابات.
- د الطلاقة التعبيرية: وهي القدرة على التعبير عن الأفكار وسهولة صياغتها في كلمات أو صور للتعبير عن هذه الأفكار بطريقة تكون فيها متصلة بغيرها وملائمة لها.
- ۲ -- المروئة في التفكير Flexibility in Thinking: وتتمثل في العمليات العقلية التي من شانها أن تميز بين الشخص الذي لديه القدرة على تغيير زاوية تفكيره عن الشخص الذي يجمد تفكيره في اتجاه معين.
- ٣ الأصالة Originality : وينظر اليها على أنها مرادفة للابداع نفسه ، ويقصد بهذه القدرة تلك المظاهر التي تبدو في سلوك الفرد عندما يبتكر بالفعل انتاجا جديدا . فالأصالة تعنى الجدة أو الطرافة ، ولكن هناك شرطا آخر لابد من توفره الىجانب الجدة لكى يكون الانتاج أصيلا ، هو أن يكون مناسبا

للهدف أو للوظيفة التي سيؤديها العمل المبتكر . ( عبد الحليم محمود السيد، ١٩٨٠).

- أ الحساسية للمشكلات: Senstivity to problems: ويعرفها " جيلفورد " بأنها قدرة الشخص على رؤية المشكلات في أشياء أو أدوات أو نظم اجتماعية قد لايراها الآخرون فيها ، أو التفكير في ادخال تحسينات يمكن ادخالها على هذه النظم أو هذه الأشياء .
- الاحتفاظ بالاتجاه: Maintainance of Direction: ويتصدبه " القدرة على التركيز المصحوب بالانتباه طويل الأمد على هدف معين، من خلال مشتتات أو معوقات سواء في المواقف الخارجية أو نتيجة لتعديلات حدثت في مضمون الهدف، وتظهر هذه القدرة في امكانية المفحوص متابعة هدف معين، وتخطى أية مشتتات والالتفاف حولها، باسلوب يتسم بالمرونة " ( صفوت فرج ، ١٩٨٣، ص ١٣٠) .

وتجدر الاشارة الى أن هذه القدرات الابداعية - كما أوضح جيلفورد - تنتظم في نموذجه المسمى "بناء العقل " Structure of Intellect ، ذلك النموذج الذي يحتوى على ثلاثة أبعاد ، يمثل البعد الأول خمس عمليات هي: المعرفة ، والذاكرة ، والتفكير التغييري ، والتفكير التقريري ، وهي عمليات يقوم بها الأفراد عند استخدامهم لمادة التفكير . أما البعد الثاني فيختص بالمضامين الأربعة : الشكلي والرمزي واللغوي والسلوكي . ويشتمل البعد الثالث على ستة أنواع من الانتاج هي : الوحدات ، والفئات ، والعلاقات ، والتضمينات (شاكر عبد الحميد ، 19۸۹) .

وهناك العديد من التفسيرات النفسية والفلسفية للإبداع فى ضوء الاسقاط والتسامى ، والالهام والحدس . ومن ذلك على سبيل المثال ما قدمه كل من فرويد ، وكارل يونج ، وبرجسون ، وكروتشه - حول تفسير العملية الابداعية .

أما فيما يتعلق بفرويد ، فقد اعتبر التسامى الأساس الذى تعتمد عليه العمليات المشتركة فى الابداع الفنى، وأن الفن وسيلة لتحقيق الرغبات فى الخيال ، تلك الرغبات التى أحبطها الواقع ، فالفن لدى فرويد هو منطقة وسطى بين عالم الواقع الذى يحيط الرغبات وعالم الخيال الذى يحققها ، أنه عالم الخيال الذى نظر اليه فرويد على أنه مستودع تم تكوينه أثناء عملية الانتقال المؤلمة من مبدأ اللذة الى مبدأ الواقع (شاكر عبد الحميد ، ١٩٨٧). وعلى كل حال فانه لايمكن الاخذ بالتسامى باعتباره مفسرا لعملية الابداع لأنه فكرة غامضه كل الغموض ، ويصعب الوقوف على ملامحها وأبعادها .

أما "كارل يونج " والذي يعد أول عالم نفسى غربى يتتاول الحدس في تفسير الابداع ، فتد ميز بين نوعين من اللاشعور هما : اللاشعور الفردى في تفسير الابداع ، فقد ميز بين نوعين من اللاشعور الله الذي يضم كل مكتسبات الفرد خلال خبرة الحياة من الأفكار والمشاعر التي يتم نسياتها أو كبتها بطريقة قبل شعورية Sub Conscious ، ثم اللاشعور الجمعى Collective Unconscious والذي لا يبدأ أثناء حياة الفرد فقط بل قبل ذلك بفترات طويلة، فهو عبارة عن مستودع يحوى التمهيدات الكامنة أو المستثرة التي تقدم العالم للفرد بطريقة خاصة. وقد اعتبر يونج اللاشعور الجمعى بمثابة القاعدة الأساسية لنفس الانسان وشخصيته ، واستخدم مفهوم النماذج أو الانماط الأولية Archetypes ( أو البدائية ) ليشير الى نوع الصور

التى يستخدمها اللاشعور الجمعى بطريقة متكررة. وذكر يونج أن سبب الابداع الفنى الممتاز هو تقليل اللاشعور الجمعى في فيترات الأزمات الاجتماعية مما يقلل من اتران الحياة النفسية لدى الشاعر ويدفعه الى محاولة الحصول على اتزان جيد.

أوضح " يونج " أن الفنان يطلع على مادة اللاشعور الجمعى بالحدس ولا يلبث أن يسقطها في رموز ، والرمز هو أفضل صيغة ممكنة التعبير عن حقيقة مجهولة نسبيا ، واعتبر يونج الرموز والأحلام مادة ثرية الدراسة الفن الانساني ، لأنها المادة التي تتجسد فيها الأنماط الأولية للاشعور الجمعي في أبلغ صورها . وقد ميز " يونج " بين أربعة أنماط أووظانف هي : النمط المفكر ، والنمط الوجداني ، والنمط الحدسي ، والنمط الحسي McClure et المفكر ، والنمط الوجداني ، والنمط الحدمن ، 1994 ) . ويونج مثله مثل فرويد قد توصل في النهاية الى ماسبق أن وصل اليه فرويد من الشعور بالعجز أمام مشكلة الابداع الفني ، فلم يحاول تفسيرها ، رغم تأكيده الكبير للطابع الابداعي للحياة وللذات ، ورغم تأكيده أهمية الجوانب الاجتماعية والمكونات الثقافية والحضارية التي أغفلها فرويد الى حد ما .

أما " هنرى برجسون " H. Bergson ، فالعقل والحس عنده أداتان نفعيتان ، ولكن هناك معرفة أسمى تأتى عن طريق الحدس ، وهى ضرب من المعرفة الخالصة غايتها التفسير فحسب. وقد ميز برجسون يين ثلاثة أنواع من المعرفة : معرفة تقوم على الحدس الشخصى ، ومعرفة تقوم على التجريد، ومعرفة وسطى تقوم على ادراك صور متوسطة بين معطيات الحدس وبين التجريد . وميز " برجسون " بين منهجين للمعرفة : الأول : معرفة علمية أساسها التحليل تتناول جزئيات الشئ فتحلل جوانبه . وهذا هو

المنهج الذي تعلكه العلوم الوضعية . أما المنهج الثاني فهو المنهج الحدسي الذي يتبعه الميتافيزيقي لكي ينفذ الي باطن الأشياء ، لكي يدركها في كليتها وفي حيويتها ، فلا يلقى بالآ الى التعبيرات الجزئية أو الظواهر الفيزيقية التي يدرسها العلم ، أي أنه يتجه الى حدس المطلق . ولو أن برجسون يعتقد أننا ونحن في طريقنا الى حدس المطلق (الديمومة) لابد أن نمرأولا على الدراسات الجزئية للظواهر الفيزيقية لكي نصل عن طريقها الى اعداد أنفسنا للمرحلة المتعمقة في أغوار النفس (محمد على أبو ريان ، ١٩٩٦ ، ص

ويشرح لنا برجسون في كتابه "التطور الخالق "حقيقة الحدس الجمالي فيقول "أن لدى الاتعان الي جانب ملكة الادراك الحسى العادى ، ملكة أخرى يصبح أن نسميها باسم "الملكة الجمالية ". وتبعا لذلك فان برجسون يضبع الي جوار الادراك الحسى الخارجي حدسا جماليا باطنيا يستطيع الفنان عن طريقه النفاذ الى "الفردى " (زكريا ابراهيم ، ١٩٦٦ ص ٣٢ - ٢٤) . ويرى برجسون أن جوهر الابداع هو الانفعال ، الذي يعد بمثابة هزة عاطفية في النفس. وميز بين نوعين من الانفعالات : إنفعال سطحى ، وانفعال عميق . والأول هو العاطفة التي تلى فكرة معينة فتكون الحالة الانفعالية ناتجة عن حالة عقلية. أما الانفعال العميق فيلا ينجم عن تصور بل يكون هو نفسه سببا لبزوغ عدة تصورات . ووصف الانفعال السطحى بأنه "انفعال تحت عقلى " ، أما الانفعال العميـق فهو "انفعال فوق على " وهذا الأخير وحده هـو الابداع، في العلم أو في الفن أو في الحياة الاجتماعية. (مصطفى سويف ، ١٩٨١، ص ٢٠٩)

ولهذا يقرر برجسون أن الابداع انما هو أولا وقبل كل شئ انفعال ولكن الانفعال هذا لا ينفى التفكير ولا يعنى عدم جدوى التأمل ، انما هو يعنى اندلاع نار الوجدان على حين فجأة - فى وقود الفكر ، بحيث ينبثق من شرارة الحدس ابداع أصيل يعبربه الفنان عن كل شئ كان يظنه غير قابل للتغيير . وهنا تتصهر الأفكار ويتحقق ضرب من الاتدماج أو الاتحاد بين الفنان وموضوعه فينشأ من ذلك ما يسميه برجسون " العيان " أو الحدس". (زكريا ابراهيم ، ١٩٦٦ ، ص ٢٧) .

أما فلسفة الفن عند " كروتشه " Croce فتتمثل بوجه عام فى أن الفن حدس وتعبير ، فالدراسة الجمالية هى جزء لا يتجزأ من مذهبه الفلسفى الذى أطلق عليه " فلسفة الروح " ، وللنشاط الروحى فى رأيه صورتان هما : صورة العلم ، وصورة العمل . والعلم عنده يشير الى المعرفة البشرية بوجه عام ، ولكن هذه المعرفة أما أن تكون حدسية أو منطقية معرفة عن طريق الخيال ، وأو عن طريق الذهن ، معرفة بالفردى أو معرفة بالكلى ، معرفة مولدة للصور Concepts ، أو معرفة مولدة المفاهيم Concepts . أما العمل فينقسم الى صورتين : نشاط اقتصادى يهدف الىغايات فردية ، ونشاط أخلاقى يهدف الى غايات كلية . ( المرجع السابق ، ص ٤٢).

ونخلص مما سبق عرضه بخصوص المقاهيم الأساسية في هذه المراجعة الى ما يأتي:-

ا -- فيما يتعلق بمفهوم الحدس: فقد تبين أن لهذا المفهوم جذور فلسفية قوية، وأن استخدام علماء النفس لهذا المفهوم قد تأثر كثيرا بتناول الفلاسفة له، وانعكس ذلك بوضوح في وجود درجة عالية من الاتفاق بين التوجهين الفلسفى والسيكولوجي في تتاول المفهوم، وأن كان بعض

علماء النفس قد حاول تحديد هذا المفهوم اجرائيا ومحاولة قياسه باستخدام الأدوات والاختبارات السيكولوجية ، وتحديد وظائف الحدس ومستوياته المختلفة والمراحل التي يمر بها .

- ٢ على الرغم من وجود بعض أوجه الاختلاف بين بعض الفلاسفة فى تناولهم للحدس، فإن هناك اتفاقا فيما بينهم على عدة خصائص تميز هذا المفهوم، من أهمها " الادراك المباشر لموضوع التفكير، الحكم السريع والظهور المفاجئ الذى لايعتمد على مقدمات، لايحتاج الى البرهنة أو اثبات صحته أو عدم صحته، يؤثر فى العمليات العقلية المختلفة، انقسام الحدس الى عدة أنواع منها: الحدس التجريبى، ويتعلق بالادراك المباشر فى المجال المادى، والحدس العقلى ويرتبط بالمجال العقلى والرياضى. أما الحدس الصوفى أو الكشفى فيتمثل فى علاقة الذات البشرية بالله عز وجل.
- ٣ أما بالنسبة لاستخدام مفهوم الحدس في علم النفس ، فقد انقسم الباحثون ما بين مؤيد ومعارض له ، فهناك من يرى أن هذا المفهوم غير علمي وغير محدد ولا يوجد له تعريف اجرائي يمكن من خلاله قياسه والكشف عنه . وفي مقابل ذلك هناك من أكد أهمية هذا المفهوم وامكانية تحديده وتناوله واخضاعه للبحث والدراسة . وهؤلاء حددوا خصائص أو مكونات هذا المفهوم في عدة جوانب أهمها : الظهور السريع المباشر والفجائي ، التعاطف والاندماج الوجدائي ، اللا وعي بالخطوات التي تم من خلالها التوصل اليه، الاستغراق في الخيال ، المعرفة الضمنية ، يقابل الاستدلال التجريبي والمنطق أو التفكير التحليلي .

تبين أيضا أن البعض من الباحثين (أمثال باستيك) قد ربط بين مفهوم الحدس ومفهوم الاستبصار، وتم استخدام المفهومين بمعنى واحد. فى حين رأى البعض الآخر أن هناك اختلافا بينهما (مثل بولى كاسترو)، فالحدس يتسم بالغموض ويتضمن معرفة ضمنية، فى حين يشير الاستبصار الى المعرفة المفاجئة ويتسم بالوضوح، ويتوفر به الوعى، وعلى الرغم من وجود شبه اجماع على أن مفهوم الحدس يقابل المنطق، فان البعض يشير الى أهمية التكامل بينهما فى المجال الابداعى، فعملية الابداع ليست منطقية تماما، وليست حدسية كلية، ولكنها تقع فيما بينهما، ويؤثر فيها كل من المنطق والحدس بدرجات متفاوتة طبقاً لمجال الابداع (علمى، فنى) ومرحلة الابداع (اعداد، اختمار، اشراق، تحقيق).

- ٤ اما فيما يتعلق بمفهوم الابداع ، فقد لوحظ أنه على الرغم من كثرة استخدامه وتداوله فى العديد من الدراسات والبحوث ، فانه لايوجد تعريف موحد يعترف به جميع المتخصصين فى الميدان ، ولكن هناك تعريفات مختلفة ومتعددة . والشئ الملفت للنظر خاصة فى الدراسات العربية هو أنه على الرغم من وجود اختلاف بين الباحثين فى تعريفهم لهذا المفهوم ، فانهم استخدموا نفس المقاييس فى دراسة ظاهرة الابداع . وبوجه عام تمثلت تعريفات الابداع فى أربعة أنواع تدور حول : العملية الابداعية ، الانتاج الابداعي ، سمات المبدعين ، الامكانية الابداعية كما تظهر من خلال الأداء على مقاييس القدرات الابداعية.
- وفيما يتعلق بالتفسيرات الفلسفية والنفسية للابداع المتمثلة في الالهام ،
   والتسامي ، والاسقاط ، والحدس البرجسوني ، فقد لوحظ أنها مجرد أراء

وانطباعات لاتقيم للتجربة العلمية وزنا ، وجميعها ذات طابع تأملي باعد بينها وبين واقع العملية الفنية والعملية الابداعية عملية معقدة ومركبة لايمكن تفسير ها في ضوء التلقائية بمفردها ولا في ضوء الارادة فقط. والتلقائية في الابداع الفنى قد أيدها المحللون النفسيون والعديد من الفلاسفة أمثال " نيتشه " الذي فسر الابداع الفني في ضموء الالهام المفاجئ الذي يهبط على الفنان . أما الارادية ، فقد أخذ بها البعض أمثال دى لاكروا وكولنجورد ممن يرون أن للالهام وجوده ولكنه غير كاف لتفسير الابداع ، فالغنان لا يقف مسلوب الارادة أمام وابل الالهام، فالعمل الفنى كما قال" هيجل " يؤلف بين عناصر عقلية وعناصر حسية . أما بخصوص الحدس فقد تعامل معه برجسون على أنه يعنى المعرفة الفجائية التي ليس لها مقدمات ، وأشار الى أن جوهر الابداع هو الاتفعال الذي ينقسم الى نوعين: انفعال سطحى (تحت عقلى) وانفعال (فوق عقلي )والذي يعد سببا لبزوغ الابداع ، وينشأ هذا الانفعال العميق نتيجة الاتحاد المباشر بين المبدع والموضوع الذي يشغله ، فاذا وقع هذا الاتحاد فانه يتبلور في حدس ، وينفذ الفنان الى داخل الموضوع بنوع من التعاطف ، وبفضل الحدس يمكن أن يزيل الحاجز لذي يضعه المكان بينه وبين الشئ .والفنان المبدع في نظرية برجسون ليس هو الانسان الذي يضع بين أيدينا منتجات خياله وابداعه بل هو انسان نافذ البصر عميق الحدس ، حاد البصيرة ، يمتلك قدرة هانلة بادراك ما يفوننا في العادة ادراكه نظرا لأتنا مشغولون بالعمل والحياة ، في حين يستغرق الفنان في النظر والتأمل ( أنظر في ذلك : زكريا ابراهيم ، ١٩٧٩ ، ص ١٨٨) .

ومن أهم الانتقادات والمأخذ على هذا الحدس البرجسونى أنه لم باخذ في الاعتبار أى وزن لعلاقة الفنان بالتراث الفنى كما أنه يلغى أهمية الصلة بين الفنان وواقعه الاجتماعى ، لأن دواقع الفنان تأتى من داخله فقط . كما أن تعلق برجسون بالاستبطان جعله يقدم لنا دراسة انطباعية ، وهذا المنهج لا يتجاوز مستوى الوصف الذى لايكفى وحده للتقدم نحو التفسير .

وقد أشار " وستكوت " Westcott الى الآراء المتعارضة التى تعرضت الدراسة الحدس والتى كانت فى معظمها تنحو نحوا ميتافيزيقيا ، وأوضح أن هنرى برجسون يعد من أكثر المسئولين عن شيوع هذا النوع من التفكير. فالابداع يمر بمراحل مختلفة ، وبالتالى لابد أن نتجاوز الدعاوى التى تذهب الى فورية الفعل الابداعى وحدوثه نتيجة الهام مباشر أو فيض تلقائى ، وهى دعاوى مستمدة من خلال تقارير المبدعين عن أنفسهم أو من خلال مقابلة خاصة معهم ، حيث يتصور هؤلاء المبدعون أن أفكارهم العظيمة قد هبطت اليهم من السماء أو جاءت اليهم من الخارج ، وهى نتائج مشكوك فيها وكثير ما يجهل الفنان نفسه ويعجز عن تحديد مظاهر أصالته وإبداعه .

ونخلص مماسبق الى أن الابداع ينطوى على كثير من العناصر الشعورية واللاشعورية ، ويقع ما بين الارادة والتلقائية . والانتاج الابداعي أنما يثبه – كما يرى البعض – عملية الولادة ، فهو يستلزم التلقيح والحمل والحضانة وما الى ذلك . وكما أن هناك كثيرا من التغيرات البيولوجية التي تطرأ على المرأة أثناء الحمل ، دون وعيها بها ، فان هناك كثيرا من الأحداث الباطنية – التى نتحقق فى أعماق نفس الفنان أثناء عملية الابداع دون أن يكون على علم واضح بها . فالابداع ليس مجرد عملية لا شعورية ، بل يتضمن خبرة حسية طويلة ، فلم تكن لوحات " فان جوخ " مثلا وليدة الهام

مفاجئ بل كانت ثمرة جهود وتجارب شاقة ، بدليل اعترافه بأنه قد رسم لوحة "حدائق الشتاء " عدة مرات دون أن يستطيع التعبير فيها عن احساس . وبوجه عام فان فعل الابداع ليس وجدا صوفيا أو حدسا أو اشراقا الهيا بلهم و صنعة ، وعمل ، وارادة .

### الفصل الثالث الحدس والإبداع في الدراسات العربية



يعتبر اهتمام علماء النفس بدراسة التفكير الابداعي والسلوك الابداعي يوجه عام احدى العلامات المميزة لجهودهم في النصف الثاني من القرن العشرين ، وبالتحديد منذ القاء جيلفورد لخطابه الرئاسي أمام جمعية علم النفس الأمريكية (APA) عام ١٩٥٠. فقد نشطت هذه الجهود في كثير من دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية ، حتى لقد أصبح المنشور منها يعد بالألاف فعلا لامجازا . وكانت مصر من أشد الدول تبكيراً في العناية بدراسة هذا الموضوع، واتصلت عنايتها هذه بحيث بلغ رصيدها في هذا المجال بضع عشرات من البحوث رفيعة المستوى ، سواء من حيث التمكن المنهجي، أو من حيث الوزن النسبي للنتائج في سياق التراث العلمي للموضوع (مصطفى سويف ، ١٩٩٢) ولم يقتصر الاهتمام المحلى بدراسة الابداع على مصر فقط ، بل امتد ليشمل الباحثين من عدة دول عربية . وهذا مالاحظناه من خلال استعراضنا لتراث الدراسات السابقة .أما الاهتمام بدراسة التفكير الحدسي على المستوى المحلى فهو اهتمام محدود للغاية ، وفي حدود علم الباحث لاتوجد سوى دراسة واحدة هدفت بشكل مباشر بحث هذا النوع من التفكير . في حين حظى التفكير الحدسي وعلاقته بالابداع باهتمام أكبر على المستوى العالمي . ونعرض فيما يلى للدراسات العربية التى تناولت التفكير الحدسى والابداع ، ثم نتبعها فى الفصل الرابع بعرض الدراسات الأجنبية التى تناولت هذا الموضوع .

تبين لنا من خلال استعراض تراث الدراسات العربية التي أجريت في السنوات العشر الأخيرة حول موضوع التفكير الحدسي والابداع ما يأتي:

- 1 أنه لا توجد دراسة عربية واحدة تتاولت بشكل مباشر موضوع التفكير الحدسى والابداع في السنوات العشرة الأخيرة . وكل ما أمكن الوقوف عليه هو دراسة مصرية واحدة قام بها " فؤاد أبو حطب " عام ١٩٦٦ عند حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة لندن ، وهي بعنوان : التحليل العاملي والدراسة التجريبية للتفكير الحدسي . ومع أن هذه الدراسة تقع خارج نطاق الفترة الزمنية (أي السنوات العشر الأخيرة للمراجعة الحالية )، فسوف نعرض لها نظرا لأهميتها من ناحية ، وعدم وجود دراسات عربية من ناحية أخرى .
- ٢ تبين أن هناك بعض الدراسات تتاولت العلاقة بين الخيال والابداع ، باعتبار الخيال مصدرا أساسيا للابداع، كما أن هناك أهمية كبيرة للصورة الخيالية في التفكير الابداعي ، حيث تبين أن الاشخاص المبدعين سواء في مجال الفن أو العلم لديهم قدرة غير عادية على الادراك والتصور البصرى . وتشتمل العمليات المعرفية على هذه الصور من خلال ما أسماه البعض ، بالمعرفة الضمنية تميز بها التفكير الحدسي وترتبط به ارتباطا وثيقا . والتفكير الحدسي -كما أشار" ريبر" هو نتاج نهائي

لخبرات التعلم الضمني ، والتي من خلالها يكتسب الفرد المعرفة الضرورية للحكم الحدسي على موضوع معين . ويفترض أن كمية أو حجم المعرفة الضمنية يتزايد لدى الفرد مع تزايد خبراته. ومن أهم الفوائد التي ترتبت على البحث في المعرفة الضمنية والتعلم الضمني ، هو دخول الحدس كعملية عقلية معرفية في مجال علم النفس المعرفي ، والاهتمام بدراسته وتحديد طبيعته وأشكاله ، وكذلك علاقته ببعض المتغيرات والتي من أهمها الابداع (Reber, 1989) ، كما أشارت بعض الدراسات الى أهمية عمليات الادراك والحدس والشعور والاحساس بالدهشة بالنسبة لدراسة العلاقة بين الابداع والخيال ;(Hainman, 1991) بالدهشة بين كل من المنطلق وفي ضوء العلاقة بين كل من الخيال والحدس ، وما يتسم به كل منهما من خصائص ، سوف نعرض الخيال والحدس ، وما يتسم به كل منهما من خصائص ، سوف نعرض للدراسات العربية التي نتاولت علاقة الخيال بالابداع.

٣ - اتضح أيضا أن معظم الدراسات العربية ، ان لم يكن جميعها ، قد تركز بشكل واضح على دراسة الابداع من حيث مظاهره وأبعاده ، وقياسه وتتميته ، وعلاقته بمتغيرات مختلفة (مثل الذكاء ، والتحصيل الدراسى، والنشاط الفسيولوجى للمخ ، والأساليب المعرفية ، والقيم ، وحب الاستطلاع ، والمرض العقلى، وسمات الشخصية ... الخ) . وسوف نعرض لهذه المجموعة من الدراسات بهدف بيان مدى الاهتمام المحلى بظاهرة الابداع ، كما أن بعضها قد اعتمد فى مناقشته للنتائج على مفهوم الحدس وعلاقته بالابداع.

وفى ضوء ما سبق تحدد تتاولنا وعرضنا للدراسات العربية فى ثلاث مجموعات ، وذلك على النحو التالى:-

# أولا: الدراسات العربية التى تناولت التفكير الحدسى والابداع

الدراسة الوحيدة التي تناولت التفكير الحدسي والابداع بشكل مباشر ، هي الدراسة التي قام بها " فؤاد أبو حطب " (Abou - Hatab, 1977) ، والتي تقوم على الأنماط الأساسية للتفكير المستخلصة من النموذج المعرفي المعلوماتي لهذا الباحث . ويتضمن هذا النموذج متغيرين هما :

١ - مقدار المعلومات ( المتغير المستقل ) قليل - كثير ٢٠ - وجهة الحل
 (المتغير التابع ) تقاربية - تباعدية.

ومن خلال تفاعل هذين المتغيرين يمكن الحصول على أربعة أنماط أساسية من التفكير ، كل منهما يدل على مقدار المعلومات المتضمن في الموقف المشكل ( قليل أو كثير) وعلى وجهة الحل ( تقاربية أو تباعدية) . وهناك تفاعل بين مقدار المعلومات ووجة الحل وذلك على النحو التالى :-

<sup>-</sup> اعتمدنا في مراجعة هذا القسم من الدراسات العربية التي تناولت الموضوع على ما يأتي : 
حوليات كلية الآداب بجامعة القاهرة ، وجامعة الكويت ، والكتاب السنوى في علم النفس ، ومجلدات الموتمر السنوى في علم النفس ، ومجلدات الموتمر الارشاد النفسى ، ومجلة علم النفس ( التي تصدر عن الهينة المصرية العامة للكتاب ) ، ومجلة دراسات نفسية ( تصددر عن النفس ( التي تصدر عن الفسيين المصرية ) ، والمجلة المصرية للدراسات النفسية، والمجلة الاجتماعية القومية ( تصدر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنانية بالقاهرة ) . وكذلك وعين شمس ، والاسكندرية ، وأسيوط ، وطنطا ، والمنيا، وكلية التربية بجامعة عين شمس ، وكلية التربية بجامعة أسيوط ، ومعهد الطفولة بجامعة عين شمس ، وكلية البنات بحامعة عين شمس ، وكلية التربية بجامعة التربية بجامعة عين شمس . كما تمت مراجعة أعداد المجلات التي تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت ، وشملت المجلة العربية للعلوم الإنسانية ، مجلة العلوم الاجتماعية ، والمجلة التربوية . هذا وشملت المجلة المراجعة ودراسات أفادت الباحث في القيام بهذه المراجعة .

- ١ عندما يكون مقدار المعلومات قليلا ، ووجهة الحل تقاربية ، فان هذا
   النوع من التفكير يوصف بالتفكير الحدسى Intuitive Thinking .
- ٢ عندما يكون مقدار المعلومات كبيرا ووجهة الحل تقاربية أيضا فان هذا النمط التفكير هو النمط المنطقى Logic أو الاستدلالي Reasoning النمط السائد في أغلب اختبارات الاستعدادات العقلية ومنها اختبار الذكاء العام.
- حين يكون مقدار المعلومات قليلا ووجهة الحل تباعدية ، قان التفكير
   في هذه الحالة هو التفكير الارتباطي الحر Free Associations .
- عندما يكون مقدار المعلومات كبيرا ووجهة الحل تباعدية فان التفكير
   في هذه الحالة يكون من النوع الارتباطي المقيد Controlled .

وفى ضوء ذلك تعامل الباحث مع التفكير الحدسى كعملية عقلية معرفية مستنتجة من تفاعل مقدار قليل من المعلومات مع الوجهة التقاربية لحلول المشكلات . واشتملت الدراسة على شقين أساسبين أحدهما : عاملى، والثانى تجريبى . وفى الشق العاملى اعتمد الباحث على قياس مقدار المعلومات فى ضوء التفصيل (فى حالة الحل التقاربي) أو التحكم والتقييد (فى حالة الحل التباعدي) ، اللذين توفر هما تعليمات الاختبار . أما الشق التجريبي ، فحاول الباحث من خلاله أن يزيد وضوح طبيعة العوامل باستخدام المنهج التجريبي ، وبمحك آخر أكثر دقة فى تحديد مقدار المعلومات هو "طلب المعلومات "Information Demand ، وهو محك يصلح فقط مع الحلول التقاربية و لايجوز استخدامه مع الحلول التباعدية .

وفي ضوء ما هو متاح في ذلك الوقت من طرق قياس ، أعد الباحث طريقته الخاصة في قياس مقدار المعلومات ، كما يتمثل في "طلب هذه المعلومات " من تعديل الطرق السابقة لاقتصاد التكلفة ، وأطلق الباحث على هذه الصيغة التي استخدمها "طريقة المظاريف ". ولجأ الباحث الى طريقة العرض المنفصل المتتابع للمفردات " المشكلات " ، وكل مفردة لا تعطى للمفحوص جميع المعلومات اللازمة لحل المشكلة في الحال ، كما هو الحال في كثير من الاختبارات التقليدية ، وانما لجأ الى تزويده بدلالات - بتعبير وستكوت - تساعد في الوصول الى الحل . وقد كتبت هذه الدلالات على بطاقات منفصلة ، وأخفيت جميعها ماعدا الدلالة الأولى (التبي تعستخدم السنتارة المشكلة بأقل قدر من المدخلات ) في مظاريف مغلقة مرقمة ترقيما مسلسلا ، وأعدت ورقة إجابة منفصلة . فاذا استطاع المفحوص أن يحل المشكلة باستخدام الدلالة الأولى دون حاجة الى مزيد من الدلالات عليه أن يسجل اجابته في ورقة الاجابة ، ثم ينتقل الى المفردة أو المشكلة التالية . أما اذا احتاج دلالة اضافية فانه يفتح المظروف رقم (١) ، ويستمر في فتح المظاريف بالتتابع حتى يصل الى الحل الصحيح (الثقاربي) أو يفتح جميع المظاريف ويستهلك جميع الدلالات.

ويوضح المثال التالى هذه الطريقة: فلو عرضنا على جميع المفحوصين الاقتران الثنائي الآتى: غنى - فقير، ثم طلبنا منهم في حل المشكلة تكملة ما يأتى: حاضر ...، فإن بعض المفحوصين قد يشعر بالحاجة الى مزيد من المعلومات ليزداد الموقف المشكل وضوحا وتحديدا وفي هذه الحالة يمكنه فتح المظروف الأول فيجد فيه بطاقة عليها الاقتران الثنائي الآتى: بخيل - كريم. فإذا استطاع أن يتوقف عند هذا الحد ويصل

الى حل المشكلة وتكملة الثنائية (حاضر - غانب) فان هذا الشخص يوصف بأنه يصل الى المشكلة بمقدار ضئيل نسبيا من المعلومات . وقد يستمر البعض فى التعبير عن حاجته الى مزيد من المعلومات فيفتح المظروف الثانى فيجد الثنائية الآتية : قوى - ضعيف ، وهكذا . أما عينة الدراسة فقد اشتملت على ما يأتى :

- ١ بالنسبة للجزء الخاص بالدراسة العاملية: استخدم الباحث ٤٩ اختبارا أو متغيرا طبقت على ١٨٠ طالبا وطالبة من الصف الرابع لمدارس الثانوية الجرامر، ١٠٠ طالب وطالبة من الصف الرابع للمدارس الثانوية الحديثة في بريطانيا، تمتد أعمارهم من ١٤ ١٥ سنة. وخضعت مصفوفة الارتباط للتحليل العاملي بطريقة هوسهولدر المعدلة للمكونات الأساسية. وتم القيام بستة تحليلات عاملية منفصلة في ضوء تقسيم العينة حسب نوع المدرسة، والجنس الى ست مجموعات.
- ٢ أما في الجزء المتعلق بالدراسة التجريبية ، فقد استخدم الباحث الطريقة التى سبق وصفها والمعروفة " بطريقة المظاريف " على ٥٠ طالبا وطالبة من مدرستين أخريين من مدارس الجرامر في لندن ، في الصف السادس الثانوي أعمارهم من ١٦ ١٧ سنة . وقارن الباحث بين مقاييس طلب المعلومات والمقاييس المستخدمة في التحليل العاملي ، وكذلك بعض مقاييس الشخصية والتحصيل .

وكشفت هذه الدراسة عن عدة نتائج ، نذكر من بينها ما أسفرت عنه نتائج التحليل العاملي ، حيث تم التحقق من أربعة عوامل أساسية هي :~

١ عامل التركيب التقاربي أو التفكير الحدسي Intuitive وافترض أن هذا
 العامل يتطلب القدرة على الوصول التي حلول تقاربية ( بمعناها عند

بيرت). أو مقادير قليلة من المعلومات ممثلة في أقل قدر من النفاصيل في تعليمات الاختبار حول طبيعة المشكلات التي تتضمنها المفردات وطرق الحل. واستخدم لقياس هذا العامل اختبار سميناه اختبار الكلمات أعد خصيصا لهذا الغرض ، واختبار تقدير الأطوال ، واختبارات الاغلاق (الجشطالتي).

- Tuency أو الطلاقة Fluency والتخميان التباعدي أو الطلاقة Fluency والمتحميان Fluency التباعدية والفترض أن هذا العامل يتطلب القدرة على الوصول الى حلول تباعدية ( بمعناها عند جيلفورد أيضا ) للمشكلات باستخدام التركيب أو مقادير قليلة من المعلومات ممثلة في أقل قدر من التحكم أو التقييد ( أي اكبر قدر من الحرية) في تعليمات الاختبار حول طبيعة الحلول التباعدية التي يمكن أن تصدر عن المفحوص ، وفي تصحيح استجاباته استخدم لقياس هذا العامل درجات " الخطأ " في اختبارات تقدير الأطوال ، واختبار يقيس عدد الحلول المخمنة ودرجات الطلاقة في اختبارات التفكير التباعدي ( وهي أقرب الى التداعي الحر) .
- ٣ عامل التحليل التباعدى أو المرونة Flexibility (وتشمل الأصالة أيضا) أو الاستبصار Insight ، وافترض أن هذا العامل يتطلب القدرة على الوصول الى حلول تباعدية للمشكلات باستخدام التحليل Analysis (بمعناه عند بيرت) أو مقادير كبيرة من المعلومات ممثلة في درجات أكبر من التحكم والتقييد (أي أقل قدر من الحرية) في تعليمات الاختبار حول طبيعة الحلول التباعدية التي يمكن أن تصدر عن المفصوص وفي تصحيح استجاباته . واستخدم في قياس هذا العامل اختبارات التداعي المقيد ودرجات المرونة والأصالة في اختبارات التفكير التباعدي . وإذا

كان التداعى هو الطابع الغالب على العاملين الثاني والثالث فان أحدهما من نوع التداعي المقيد.

٤ - عامل التحليل التقاربي أو الاستدلالي Reasoning وافترض أن هذا العامل يتطلب القدرة على الوصول الى حلول تقاربية للمشكلات باستخدام التحليل أو مقادير كبيرة من المعلومات ممثلة في مقدار أكبر من التفصيل في تعليمات الاختبار حول طبيعة المشكلات التي تضمنها المفردات وطرق الحل . واستخدم لقياس هذا العامل اختبارات الاستدلال المنطقي والاستدلال الحسابي واختبارات الذكاء التقليدية .

وفى ضوء ذلك ميز الباحث بين الحدس والطلاقة (التخمين أو التداعى الحر) والمرونة (الاستبصار) والاستدلال ، على أساس التفاعل بين مقدار المعلومات ووجهة الحل (تباعدية أو تقاربية) (فؤاد أبو حطب ، ١٩٨٦، ص ٢٢١-٢٢١).

وفى اطار ما كشفت عنه نتائج الدراسة السابقة التى قام بها فؤاد أو حطب "، وما توصل اليه " وستكوت " فى مجال دراسته للحدس، من أن هناك أربعة أنماط من الناس يختلفون فى قدرتهم على الحدس أو الوصول الى نتائج انطلاقا من كم محدود من المعلومات، وتشتمل هذه الأنماط على مايلى:--

۱ - نمط يصل الى نتائج سليمة بسرعة ، ودون حاجة الى معلومات كثيرة (النمط الحدسى).

 ٢ - نمط يصل الى نتائج غير سليمة بسرعة ودون اعتماد على معلومات كثيرة. تمط يصل الى نتائج سليمة ببطء مع حاجتهم الى معلومات كثيرة (نمط حل المشكلات).

٤ - نمط يصل الى نتائج غير سليمة وببطء ومع استخدام معلومات كثيرة .

وفى ضوء ذلك أوضح " حنورة " فى دراسته للعملية الإبداعية فى الرواية أن كتاب الرواية يختلفون من واحد لآخر فى كم المعلومات المطلوب، وفقا لظروف متعددة ، منها ما يتعلق بهدف الرواية ، ومادتها ، ومنها ما يتعلق بقدرات المؤلف وسماته ... الخ ، لكن الأمر المؤكد أن الاحتياج للمعلومات فى سياق ملائم ، هى مما يميز كاتب الرواية وهو يقوم بذلك من خلال نظرة تقيمية متواصلة ومستمرة ، والا فقد العمل عضويته وخرج على حبكته . وأشار " حنورة " الى أن كتاب الرواية يمثلون نمطا خاصا ، فليسوا هم الذين يصلون لنتائجهم بسرعة وبقدر قليل من المعلومات ، ولاهم االذين يصلون لنتائجهم ببطء وبقدر كبير من المعلومات . بل هم يصلون الى انجاز أعمالهم ببطء وبقدر قليل من المعلومات ، وقد يكونون فى ذلك مختلفين عن الشعراء وكتاب القصة القصيرة ، من حيث أن الاشراقات التى تبرق فى خيال المبدع تحتاج الى عملية تهذيب وترتيب ولضئم ، الأمر الذى يتطلب قدرة المبدع تحتاج الى عملية تهذيب وترتيب ولضئم ، الأمر الذى يتطلب قدرة معقولة على النتظيم وشجاعة ملائمة لاتخاذ القرار ( مصرى حنوره ،

وقام شاكر عبد الحميد (١٩٩٢) بدراسة الأسس النفسية للابداع الفنسى في القصة القصيرة ، وأظهرت النتائج – كما تشير اجابات عينة الدراسة من كتاب القصة القصيرة – أن الأفكار يمكن أن تأتى للذهن بطريقة مفاجئة ، كما أن وضوح الأفكار الغامضة يمكن أن يحدث بطريقة مفاجئة أيضا ، فالاطار العام للقصة أو االفكرة العامة يأتى أو لا ثم تكتمل العناصر والتفاصيل بالتدريج

بعد ذلك . أما مصدر هذه الأفكار فيمكن أن يكون من الحياة ، ومن الاحتكاك اليومى ، من الملاحظة ، ومن القرارات ، من لحظات الوعى وحتى اللاوعى في حياة الانسان . كما أشارت النتائج الى أن المسألة ليست الهاما ولكن نتيجة لعملية المعاناة الفنية الى جانب التمرس والخبرة المتوفرة لدى الكاتب أو المبدع .

ومعارضة فكرة الألهام والحدس في تفسير الابداع الذي كشفت عنه نتائج الدراسة السابقة ، قد أكدته دراسة " مصرى حنورة " (١٩٧٩) في مجال دراسته للابداع في الرواية ، حيث أوضحت النتائج أن هناك عدة أبعاد للابداع الفني في الرواية ، تتمثل في الاستعداد والتحضير ، ومواصلة الاتجاه، والتنفيذ والتوصيل . وأوضح الباحث أنه في ضوء هذه النتائج ومن خلال الربط بينها وبين الابداع يمكن أن نتجاوز بها الدعاوي التي تذهب الى فورية الفعل الابداعي وحدوثه نتيجة الهام مباشر أو فيض تلقائي .

وننتهى مما سبق الى أن دراسة التفكير الحدسى سواء بمفرده ، أو فى علاقته بالتفكير الابداعى ، لم تحظ بأى اهتمام فى السنوات العشر الأخيرة من قبل علماء النفس على المستوى المحلى . وكل ما أمكننا الوقوف عليه هو دراسة وحيدة قام بها " فؤاد أبو حطب " عام ١٩٦٦ ، فى المجتمع البريطانى . وعلى الرغم من هذه البداية المبكرة بدراسة الحدس ، فلم يتواصل الاهتمام الامبريقى بالموضوع ، رغم وجود بعض الكتابات النظرية أحيانا التى تعكس عددا من الانطباعات والتصورات وتقوم على التأمل فى معظم الأحيان . كذلك هناك محاولات من قبل بعض الباحثين لتفسير الابداع الفنى فى ضوء مفهوم الحدس ، ومن هذه المحاولات محاولة " مصرى حنورة " عند دراسته مفهوم الحدس ، ومن هذه المحاولات محاولة " مصرى حنورة " عند دراسته

للعملية الإبداعية في الرواية ، ومحاولة شاكر عبد الحميد في دراسته للعملية الابداعية في فن التصوير . وقد سبقهم في ذلك " مصطفى سويف " في دراسته الرائدة عن الابداع في الشعر .

## ثانياً: الدراسات العربية التي تناولت العلاقة بين الابداع والخيال .

على الرغم من أن موضوع الخيال قند شغل اهتمام الفلاسفة والمفكرين منذ زمن طويل ، فإن الاهتمام بـ في مجال الدراسات والبحوث النفسية قد تأخر كثيرا، فحتى الثلاثينيات من القرن الحالي كانت معظم الدراسات التي تتاولت الصور العقلية والخيال تأتى فقط من قبل هؤلاء الفلاسفة أمثال الفارابي والغزالي وابن رشد وابن ماجه وغيرهم من المفكرين. ومنذ منتصف القرن الحالي بدأت البحوث النفسية على المستوى العالمي في تتاول الخيال وعلاقته بالابداع. في حين تأخر الاهتمام بدراسة هذا الموضوع محلياً ، فالدر اسات العربية التي تناولت موضوع الخيال وعلاقته بالابداع تعد محدودة للغاية ، وتركزت معظمها في السنوات العشر الأخيرة. وربما يرجع ذلك لعدة أسباب من أهمها صعوبة تحديد مفهوم الخيال اجرائيا ، وبالتالي عدم يَو فر الأساليب و الأدوات الملائمة لقياسه . وفي السنوات العشر الأخيرة توالت مجموعة من الدراسات العربية لتثبت أن الخيال هو في حقيقة الأمر عنصر أساسي وفعال في منظومة التفكير والنشاط العقلي . فقد برهنت دراسات متعددة على أن الخيال هو من أهم العناصر الفعالة في هذه المنظومة ، وعلى الجملة فهو العنصر الذي حين يتفاعل مع الذكاء العام ( التقليدي) الذي يهتم

بالتفكير في نسق مغلق ، فانه يفضى الى فعل ابداعى منفتح على الخبرة محلق في الأفاق المفتوحة البعيدة وغير التقليدية (بدر العمر ، ١٩٩٦ ؛ مصرى حنورة ، ١٩٩٠) ويساعد على فاعلية السلوك الذي لابد له من التكامل بين مختلف العناصر الذهنية والوجدانية (مصرى حنورة ، عبد الله الهاشم ، ١٩٩١ ، "Eysenck, 1994 ، "A" ١٩٩١) .

ويؤكد بعض الباحثين أهمية الرؤية التكاملية للابداع ، والتعامل معه على أنه محصلة لعدة عوامل من أهمها الخيال والذكاء ، حيث يكون الخيال مع الذكاء طريقا يوصل الى الابداع ( مصرى حنورة ،١٩٩٧ "أ").

فى ضوء ذلك أجريت عدة دراسات أمبريقية بهدف الوقوف على طبيعة العلاقة بين الخيال والنشاط الابداعى . ونستهل هذه المجموعة من الدراسات بالدراسة التى قام بها "شاكر عبد الحميد ، ونجيب خزام " بهدف الكشف عن العلاقة بين الابداع والتفكير بالصور والكلمات لدى عينة من طلاب جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان ، عددهم ( ٩١) طالبا وطالبة . وكشفت نتائج هذه الدراسة عن وجود علاقة ارتباطية ايجابية ذات دلالة احصائية بين القدرات الابداعية والتفكير بالصور ، وكذلك بين القدرات الابداعية ومهارات التفكير اللفظى. مما يشير الى حدوث اسهام مشترك ولو بدرجات متفاوتة – من قدرات ومهارات التفكير بالصور والتفكير اللفظى في النشاط الابداعي فالعقل الابداعي المنتج لابداعات لفظية ( كما في الشعر مثلا) لايمتطيع أن يستغني عن الصور العقلية ، كما أن العقل الابداعي المنتج لابداعات شكلية ( كما هو الحال في التصوير ، وفي النحت) لايمكنه أن يستغني تماما عن اللغة ( شاكر عبد الحميد ، نجيب خزام ، ١٩٩١) .

وقام شاكر عبد الحميد (١٩٩٣) بدراسة العلاقة بين الخيال والابداع وحب الاستطلاع لدى عينة من تلاميذ المرحلة الابتدائية ، حجمها ٣٦٦ تلميذا وتلميذة من الصغين الثالث والسادس . أما الأدوات المستخدمة في هذه الدراسة فقد اشتملت على مقياس الصور الخيالية (اعداد مصرى حنوره) ومقياس حب الاستطلاع اللفظى (اعداد بينى وماكان Penny & McCan) ، ومقياس حب الاستطلاع الشكلى (اعداد بينى وماكان Maw & Maw) . ومقياس حب الاستطلاع الشكلى (اعداد ماو ، وماو هاو والاتاث وأوضحت نتائج هذه الدراسة أنه لا توجد فروق جوهرية بين الذكور والاتاث في الخيال ، وأن الخيال يتزايد بتزايد أعمار التلاميذ ، كما تبين أنه لا توجد ارتباطات جوهرية بين الخيال والمرونة ، بينما توجد ارتباطات من الطلاقة والأصالة .

وامتداداً لهذه الدراسة قام عبد اللطيف خليفة (١٩٩٤) ببحث علاقة الخيال بكل من حب الاستطلاع والابداع لدى عينة من تلاميذ المرحلة الاعدادية قوامها ٢٠٣ من تلاميذ الصف الثالث الاعدادي من الجنسين وأسفرت نتانج هذه الدراسة عن وجود علاقة ايجابية ذات دلالة احصائية بين الخيال وحب الاستطلاع (سواء اللفظي أو الشكلي) ، وكذلك بين الخيال والقدرات الابداعية (طلاقة ، مرونة ، أصالة). وفي ضوء تقسيم درجات التلاميذ على مقياس الخيال الى مستويات ثلاثة (مرتفع - متوسط التلاميذ على مقياس الخيال الى مستويات ثلاثة (مرتفع - متوسط والأدني من الخيال في كل من الطلاقة والمرونة والأصالة - لصالح المستوى الأعلى ، وكذلك بين المستويين الأعلى والمتوسط المستوى الأعلى ، وكذلك بين المستويين الأعلى الأعلى ، وكذلك بين المستويين الأعلى والمتوسط، لصالح المستوى الأعلى .

أما الدراسة التي قام بها شاكر عبد الحميد (١٩٨٩) بعنوان: الطفولة والابداع، فكان من بين أهدافها بحث العلاقة بين ارتقاء نشاط الرسم وبين ارتقاء القدرات الخاصة بالابداع والذكاء لدى عينة من الأطفال تراوحت أعمارهم من ٣ - ١٢ سنة . وكشفت نتائجها عن أن أهم القدرات التي ارتبطت بمهارات الرسم هي قدرة المرونة ثم تأتي بعدها الأصالة يليها الطلاقة . كما تبين أن الارتباط بين قدرات الرسم والابداع والذكاء تتزايد مع تزايد العمر .

وفى سياق تفسير الباحث لنتائج دراسته أشار الى أن نشاط الرسم ادى الأطفال موجه أساسا من خلال الصور العقلية ، حيث يقارن الطفل بين " الصورة " التى أنتجها والصورة الموجودة فى ذهنه ، ويختصر ويغير فى تمثيلاته الخارجية مصاولا جعلها نتفق مع التمثيلات أو الصور " التى فى الدماغ " ، خلال كل هذه النشاطات تكون قدرات المرونة ذات أهمية حاسمة. وأوضح " شاكر عبد الحميد " أن الأمر هنا شبيه بتعريف " بيرجسون " لشعور الكائن الحى بأنه " فارق حسابى بين النشاط الممكن والنشاط الواقعى، إنه مقياس الفارق بين التصور والعمل " ، فالعقل يرتقى خلال ملاحظته لهذا الفارق من خلال محاولة تضييق الثغرة بين الممكن والواقعى ، بين المتصور والعقلى ، خلال ذلك تكون القيمة التكيفية للعقل ضرورية وممكنة .فالعقل الأكثر مرونة أكثر قدرة على التكيف من العقل المتصلب الجامد . والأمر يحتاج الى اعداد مناسب يتطلب جهدا عقليا كبيرا ، هذا الاعداد يوجه بدوره لتحرير المرء من قبود مظاهر قصور العقل ، من خلال الاحتشاد الخاص الصور العقلية التى ليست تمثيلات أو بدائل لعمليات الخبرة المباشرة الخاصة بالديمومة الخالصة التى تكون ممكنة خلال الحدس اللاشعورى ، وأشار بالديمومة الخالصة الخاصة وشار

الباحث الى أنه رغم عدم اتفاقه مع برجسون فى تأكيد هذه القيمة العالية للحدس اللاشعورى والتقليل من أهمية العقل والمنطق خلال النشاط العقلى (أو الروحى) كما كان يفضل برجسون ، رغم ذلك فانه أكد دور الصور العقلية فى تحرير العقل الاتسانى من احساساته بالقصور أو العجز ، حين يواجه مقاومة خاصة فى عملياته وفى ادراكاته ، من خلال الحركة الكبيرة التى تتيحها الصور العقلية له فى تصور امكانات أخرى للموضوعات والمواقف والنماذج والأشياء ، ويتحرك الطفل عبر نشاط الرسم بين نموذج ممكن ونموذج فعلى ، بين تخطيط متصور وتخطيط منفذ ، ثم يحاول خلال ذلك تجويد عمله، من خلال وضع التفاصيل ومن خلال عمليات التناسب بين الأجزاء وبين الجزء والكل ... الخ . (شاكر عبد الحميد ، 19۸۹) .

كذلك من الدراسات التي فحصت علاقة الخيال بالابداع دراسة مصرى حنورة ، ونادية سالم ، وآخرون (١٩٩٠) ، والتي أجريت على ١٩٠ تلميذا وتلميذة يمثلون مختلف الصغوف الدراسية بالمرحلة الابتدائية تتراوح أعمارهم بين ٢ ، ١١ سنة ، تم اختيارهم من عدة مدارس ابتدائية بمنطقة القاهرة الكبرى . وأظهرت النتائج أن التفكير بالصور كمقياس للخيال قد تمحور مع الأداء بالرسم لصورة الرجل (مقياس جودانف) ، وتشبعت المقاييس الفرعية بكلا العنصرين (الخيال ورسم الرجل ) على عامل واحد من الدرجة الأولى . وفي التحليل العاملي من الدرجة الثانية انضمت الى هذه الدرجة الأولى . وفي التحليل العاملي من الدرجة الثانية انضمت الى هذه المقاييس الفرعية حمقاييس الابداع الأخرى لجيلفورد وتورانس ، وهو ما يوحى بأن عنصر الخيال اذا ما أضيف الى الذكاء تحول النشاطان معا الى مكون جديد هو مكون الابداع. كما أوضحت نتائج هذه الدراسة أن الخيال

كنشاط يتميز بحرية وانطلاق وخصوبة يبدأ في التراجع مع تقدم العمر ، حيث ثبت أن الاطفال الأصغر سنا لديهم القدرة على انتاج استجابات خيالية أكثر خصوبة وثراء مما يفعلون عند تقدمهم في العمر أو عند مقارنتهم بأطفال أخرين من أعمار أعلى من أعمارهم. وهناك اشارات متعددة في التراث الى أن النشاط الخيالي يأخذ في الاضمحلال ابتداء من سن التاسعة اذا لم نتداركه بالرعاية والتدريب والاثراء.

وقام بدر العمر (١٩٩٦) بدراسة العلاقة بين الخيال والابداع والذكاء في البيئة الكويتية ، لدى عينة مكونة من ٢٩٦ طالبا وطالبة (ثانية متوسط، رابعة متوسط، ثالثة ثانوى) متوسط أعمارهم على التوالى: ١١ ، ١٠ ، ١٦ ، ١٦ سنة . وقد كشفت نتائج هذه الدراسة عن ارتباطات ايجابية داللة احصائيا بين الخيال ومتغيرات الابداع الثلاثة (الطلاقة ، والمرونة ، والأصالة) . ويعد عزل أثر الذكاء استمرت علاقة الخيال بالابداع قائمة وايجابية . أما عن الفروق بين الجنسين ، فقد وجدت فروق دالة في جميع مقابيس الابداع لصالح الاتاث ، أما بالنسبة للخيال فلم توجد فروق جوهرية بين الجنسين في طلاقة الخيال ولا في مرونته ، ووجدت فقط في أصالة الخيال لصالح الاتاث . كما تبين من نتائج هذه الدراسة أنه مع تقدم العمر تتكامل الدرجات وتقوى العلاقة، أما في الأعمار الصغيرة فمن الواضح أن هناك شبه انفصال وتمايز بين الأتشطة العقلية الثلاثة الذكاء والابداع والخيال .

وقام "خليل بوعيركى " بدراسة الخيال عند المتخلفين عقلياً لدى مجموعة من الأطفال الكويتيين مكونة من ١٦ فردا من الجنسين ، متوسط أعمار هم ١٥,٣ سنة ، من ذوى نسب الذكاء المتدنية ( بمتوسط نسبة ذكاء

٧٠) ، والأطفال مودعون بدور حكومية مخصصة لرعاية هذه الفئة . وقارن الباحث ما توصل اليه من نتائج بالنتائج التي توصل اليها " بدر العمر " في دراسته التي عرضنا لها . وكشفت هذه الدراسة عن نتائج غير متوقعة ، فقد حصل المتخلفون عقليا على درجات أعلى سواء في مقياس الخيال أو في مقياس الابداع . ( من خلال : مصرى حنورة ، ١٩٩٧ "أ" ، ص ٦٧ - مياس الابداع . ( من خلال : مصرى حنورة ، ١٩٩٧ "أ" ، ص ٦٧ - ١٨). ولكننا نتحفظ على هذه النتيجة لأنها من ناحية تعارض ما كشفت عنه الدراسات السابقة من جهة ، كما أنها مستمدة من عينة محدودة للغاية من جهة أخرى .

وفي مجال دراسة "مصرى حنورة "للأسس النفسية للابداع الفنى في الرواية ، أبدى تحفظا على منظور الجشطلت لفعل الابداع ، الذي ينتج عنه فكرة جديدة أو استبصار كامل التكوين يأتي إلى الفرد المبدع كومضة Flash . ويذهب أصحاب هذا المنظور الى أن الجدة تتبع من الخيال Imagination وليس من العقل أو المنطق وأشار "حنورة " الى أن جانبا من العملية يتم وفقا لهذا الاتجاه . حيث أن الرؤية الخيالية التي تأتي كالومض تساهم بالفعل في الانجاز الابداعي وان كان الأمر في مجال الابداع الروائي – كما يرى حنورة – يتطلب عددا من الرؤى والومضات المتوصلة حتى يكتمل بناء سويا. (مصرى حنورة 1979 ، ص ٢١٤). وقد أثار "مصرى حنورة " في دراسته هذه مشكلة في غاية الأهمية تتمثل في دور كل من الخيال والمنطق في الابداع الروائي وأجاب الباحث عن هذه المشكلة في اطار حديثة عن نوعين من المواصلة هما : المواصلة الخيالية والمواصلة المنطقية التقييمية وذلك على النحو التالى :-

- ۱ المواصلة الخيالية: حيث يبنى الروائى معظم أحداثه فى الخيال حتى ما يستمده منها من الواقع يصير محكوما بعد ذلك بالخيال . ومن هنا كان من الضرورى أن يتمتع المبدع الروائى بمقدرة هائلة ليس على التخيل فحسب ، بل وعلى المواصلة فى التخيل . أما الوصول الى نظرية فى الطبيعة أو الكيمياء ، تعتمد أساسا على مقدمات منطقية ، نعم هناك خيال، ولكنه خيال مؤقت ، ربما بالفروض الأولى ، لأنه يقود الى نتائج تكون بدورها مقدمات ... الخ .
- ٢ المواصلة المنطقية والتقييمية: فمن خلال اجابات الروائين اتضح أنهم يقررون: أن النتائج تتفق مع المقدمات، وأن الكاتب يقوم بمجهود معين لرسم لغة خاصة بكل شخصية، وأن هناك روابط عضوية بين أفكار القصة، وأن الأفكار الكلية لها مغزى أكبر من مغزى كل جزء. والخط الذى يربط بين هذه الافكار أن جهدا تقييميا بارزا يظل ملازما الكاتب من بداية العمل حتى نهايته، كل ذلك يدل على أن مواصلة الاتجاه ذات جانب يعتمد على المنطق خاصة، وعلى التقييم الجمالي بصفة عامة.

وفى مجال دراسة الخيال وعلاقته بالابداع ، تحدث وليم بلاك W.Blake عن الرؤية ذات الأبعاد الأربعة Four Fold Vision ، وهى الرؤية الراقية البعيدة ، رؤيا الأسطورة والنبوة ، الرؤية المقدسة ، الرؤية الابداعية ، الما الرؤية ذات البعد الواحد فهى ما يخص حياتنا اليومية ، وما ندركه مباشرة من خلال احساستنا في مواجهة الأشياء ، فاللوحة المعلقة أمامي على الجدار هي لوحة بلا زيادة ولا نقصان . أما الرؤية ذات البعدين فهى الرؤيا التي تكون بوجه ما أسيرة لفعل الخيال . وفي الرؤيا ذات الأبعاد الثلاثة لا نرى الأمر بسيطا بل نراه رمزا (Linduer, et al., 1997) .

ويقتر ب ذلك مما أشار اليه " محمد عثمان نجاتي " (١٩٩٢)) من أن الإنسان يستعين بحواسه وعقله في الإدراك والمعرفة ، ولكنهما غير كافيتين وحدهما للوصول الى المعرفة اليقينية في كثير من الأمور ، فهما لا يستطيعان مثلا معرفة الأمور الغيبية التي لا يستطيع أن يدركها الإنسان بحسه أو بعقله . ويتلقى الإنسان هذه المعرفة من الله تعالى عن طريق الرسل والأنبياء ، أو عن طريق الإلهام الذي يخص به بعض أوليائه . وهذا ما يطلق عليه الإدراك الحسى غير العادى ، والذي يسميه علماء النفس " الإدراك الحسى الخارج عن نطباق الحبواس " Extrasencory Perception، مثل الاستشفاف وهو رؤية الأشياء أو الأحداث البعيدة الخارجة عن مجال حاسة الإبصار، والتخاطر وهو إدراك خواطر وأفكار شخص آخر يكون غالبا في مكان بعيد ، والاستهتاف وهو سماع نداء أو حديث من مكان بعيد خارج عن مجال حاسمة السمع . وهذا النوع من الإدراك الحسى الخارج عن نطاق الحواس لابلاحظ عند جميع الناس ، ولكنه يحدث فقط لبعض الأشخاص الذين يتمتعون باستعداد خاص ، قلد يكون عبارة عن شفافية روحية تمدهم بقوة إدراكية خارقة للعادة تمكنهم من تجاوز حدود المكان ليدركوا أشياء وأحداثا بعيدة عنهم . وقد ذكر القرآن الكريم مثالًا لهذا النوع من الإدراك الحسى غير العادى حدث ليعقوب عليه السلام حينما شم ربح ابنه يوسف عليه السلام حينما تحركت القافلة التي تحمل قميصه من أرض مصر . قال تعالى : {ولما قَصَلت العيرُ قال أبوهم إني لأجدُ ريحَ يوسف لولا أن تَفتَدُون } (يوسف: ٩٤) . ومن معجزات عيسى عليه السلام التي أخبر بها القرآن أنه كان يخبر الناس بما يأكلون في بيوتهم من طعام ، وما يدخرون فيها من أشياء .وهذا النوع من الإدراك يطلق عليه المتصوفون " الكشف " ويروى مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أتموا الركوع والسجود ، فوالله إنسى لأراكم من بعد ظهرى إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم ".

وقد اهتم بعض الباحثين العرب بتدريب النشاط الخيالي لكي يكون نشاطا مثمرا سواء جاء التدريب للخيال كنشاط مستقل أو من خلال تنمية القدرات الابداعية ، ومن أبرز الأساليب التدريبية المتبعة في هذا المجال هو أسلوب القصف الذهني الذي قدمه ايلكس أو زبورن Osborn ، واستراتيجيات تتمية الخيال لجو خاتينا ، وبرامج تورانس المتتابعة لتنمية الابداع من خلال تتمية الاستعدادات الابداعية منذ السنين المبكرة من العمر ، ومن خلال توفير الظروف المهيئة لنمو الابداع عند الأفراد . (مصرى حنورة ، ١٩٩٠) .

وقد وجد " مصرى حنورة " أن المبدعين الأكثر اهتماما بتدريب المكانياتهم وممارسة برامج وأساليب منتظمة لهذا التدريب ، يتمكنون من تحقيق انجازات ابداعية أفضل من غيرهم من المبدعين الذين يميلون فقط الى التفكير أو الأداء بدون حرص على تنمية الامكانات الخيالية عندهم ، ومن أبرز المبدعين الذين يحرصون على تدريب الخيال الابداعي وممارسة أساليب متنوعة لتحقيق أقصى امتلاك للخيال " نجيب محفوظ " ( مصرى حنورة ، 1998 من ٥٣ ) .

وفى اطار دراسة "شاكر عبد الحميد " (۱۹۸۷) للعملية الابداعية فى فن التصوير ، لدى عينة من المصورين ، عددهم ٥١ مصورا توصل الباحث الى ثلاثة مستويات للرؤية الفنية الخاصة بالعلاقة بين المصور المبدع والطبيعة أو الحياة ، وتتمثل هذه المستويات فى . مستوى الرؤية البسيطة أو المباشرة :وهو المستوى التسجيلى المباشر ، ودور الفنان هنا يكون هو النقل

أو المحاكاة أو التسجيل . إنه يكون في أقرب حالاته إلى آلمة التصوير الفوتوغرافي في استخداماتها البسيطة . ودور الطبيعة أو الواقع الخارجي يكون هو السائد والمسيطر على العمل أكثر من دور الفنان . أما المستو الثاني فهو مستوى الرؤية الوسيطة أو الاتعكاسية أو غير المباشرة : ويتضمن حدوث توازن متناسب بين دور الفنان وتواجده في العمل ودور الطبيعة وتواجدها ، الفنان هنا له رأى وله وجهة نظر وله دور تقويمي توجيهي إبداعي. وفي المستوى الثالث توجد الرؤية المركبة أو الرؤية الإبداعية : ينقلب التوازن الخاص بالسيطرة والذي كان متكافنا بين المبدع والطبيعة عند المستوى الثاني ، ينقلب ليصير في صالح الفنان ولمصلحته عند هذا المستوى الثالث ، ويصبح للتأمل والخيال دور هما الكبير.

ومجمل القول في هذه الدراسات التي اهتمت ببحث العلاقة بين الخيال والابداع أنها دعمت الافتراض القائل بأن الخيال يعد مكونا أساسيا التفكير الحدسي والابداع . كما أوضحت هذه الدراسات أن الابداع لا يقوم فقط على الخيال ، ولكن يوجد الى جانبه المنطق . فالابداع كما تبين يقوم على الخيال والحدس من جهة ، والمنطق من جهة أخرى ، فالعمل الابداعي يشتمل على نوعين من المواصلة : احداهما خيالية والثانية منطقية تقييمية . اتضح أيضا أن هناك عدة مستويات الخيال أو الرؤية الفنية في العمل الابداعي تبدأ من البساطة والمباشرة الى التركيب والتعقيد . أما ما يؤخذ على هذه المجموعة من الدراسات فهو صغر حجم العينات ، وكذلك الأسلوب المستخدم في دراسة الخيال ، مازال في حاجة إلى مزيد من الجهود العلمية ، سواء فيما يتعلق بمضمونه أو طريقة تصحيح مقاييس

### ثالثاً: الدراسات العربية التي تناولت الابداع في علاقته ببعض المتغيرات

#### ١ - الابداع وأساليب التعلم والتفكير:

الأسلوب الذي يستخدمه المرء يماثل في أهميته المستوى المتوفر لديه من القدرات ، فهو يحدد ما اذا كان المرء سيصبح مبدعا أولا . فيمكن أن نجد مبدعين توفرت لديهم قدرات ابداعية هائلة ، ومع ذلك لم يتمكنوا من الاستغلال الكامل لها ، أما بسبب أساليب الحياة أو بعض الأساليب المعرفية ذات الكفاءة . بينما توفرت لمبدعين آخرين قدرات ابداعية ربما أقل لكنهم نجحوا في توظيفها حتى حدها الأمثل بالنسبة لهم ، بسبب توفر الاسلوب المعرفي وأسلوب الحياة المناسبين لهم . فالأسلوب المعرفي هو الطريقة المميزة أو الشكل المميز الذي يفكر المرء من خلاله في مشكلة ما ، ومن ثم يدرك أحد الحلول لها ، ثم يستخدم في هذا الحل الطرائق المختلفة الممكنة له.

وقد لاحظنا من خالل استعراضنا لدراسات الابداع على المستوى العربي أن هناك اهتماماً من قبل بعض الباحثين المصريين بدراسة علاقة الابداع بالأساليب المعرفية . ونستهل هذه الدراسات بالدراسة التي قام بها صلاح مراد (١٩٨٨) عن الفروق بين مستخدمي اليد اليسري ومستخدمي اليد اليمني في بعض الوظائف العقلية وأنماط التعلم والتفكير والابتكار الشكلي والذكاء والتحصيل ، لدى عينة من تلاميذ المرحلة الاعدادية بمدينة دبي بدولة الامارات العربية . أما الأدوات فقد اشتملت على مقياس تورانس لأنماط التعلم

والتفكير ، واختبار الابتكار المصور ، واختبار أوتيس لينون للقدرة العقلية العامة . وأسفرت النتائج عن أن مستخدمي اليد اليسرى يختلفون عن مستخدمي اليد اليسرى يختلفون عن مستخدمي اليد اليمني في النمط المسيطر للوظائف ، وأقل ذكاء ، وأقل في طلاقة الأشكال، وأعلى في تركيب الأشكال ، وأقل في التحصيل . وتبين وجود تشابه بين المجموعتين في أنماط التعلم والتفكير ومرونة وأصالة وتفاصيل الأشكال . كما درست هبه اسماعيل سرى (١٩٩٤) أساليب التفكير الابداعي وعلاقتها ببعض المتغيرات الاتفعالية لدى عينات من المجتمع المصرى .

وقام "عبد الله الهاشم، ومصرى حنورة " بدراسة السيطرة المخية والإبداع، باستخدام "مقياس توراك" لتمييز المفحوصين ذوى السيطرة اليمنى أو اليسرى أو الخليط، ومقابيس القدرات الإبداعية الثلاث: الطلاقة والمرونة والأصالة. وتكونت عينة الدراسة من ٨٨ طالبة بالمرحلة الثانوية. وكشفت النتائج عن أن أداء الطلاب يقترب من أن يكون متماثلاً ليس فيه تفوق لا الى اليمين ولا الى اليسار، بل هو أقرب ما يكون الى منطقة نفوذ وسيطرة الوسط. وقد أرجع الباحثان عدم وجود فروق جوهرية واضحة في الإبداع بين ذوى السيطرة اليمنى واليسرى، الى عدة عوامل منها أن مقابيس الابداع لم تكن حساسة بالقدر الكافى لأثر السيطرة المخية، أو ربما يرجع الى أن نظام التعليم المتبع يميل الى دفع الأفراد بعيدا عن التطرف في التحصيل الحدسي ( الابداعي)، كما أنه أكثر اهتماما بدفعهم الى النجاح في التحصيل الأكاديمي، وهي منطقة نفوذ الجانب الأيسر من المخ خاصة فيما يتعلق بالأداء المنطقى والتحليل (، عبد الله الهاشم، مصرى حنورة ١٩٨٩).

وفى دراسة تالية لهذين الباحثين ، وباستخدام نفس العينة والأدوات ، حاولا الكشف عن البناء العاملى للمقابيس المستخدمة ، وتوصيلا الى خمسة عوامل تم تفسير عاملين فقط ، أحدهما للابداع اللفظى والثانى للابداع الشكلى. وتم الربط بين الابداع اللفظى والجانب الأيسر من المخ ، وبين الابداع الشكلى والجانب الأيمن .وبوجه عام أسفرت نتائج هذه الدراسة عن أن كلا من الجانب الأيمن والجانب الايسر من المخ لهما ارتباطهما بالنشاط العقلى ، وأن الأداء الابداعى اذا ما كان لفظيا يرتبط بفاعلية الجانب الأيسر ، واذا ما كان شكليا (صور ورسوم وتصاميم ) فانه يعتمد على نشاط الجانب الأيمن . وأنه من الواضح أن كلا من الجانب الأيسر والجانب الأيمن يعملان معا في نتشيط الكفاءة العقلية بشكليها الحدسى والاستدلالي ، وهو ما يظهر في منطقة نفود النشاط الخليط لكلا الجانبين (مصرى حنورة ، عبد الله في منطقة نفود النشاط الخليط لكلا الجانبين (مصرى حنورة ، عبد الله الهاشم ، ١٩٩١) .

أما الدراسة التي قام بها شاكر عبد الحميد (١٩٩٤") بهدف استكشاف العلاقات الارتباطية بين الأسلوب المعرفي المسمى الاعتماد - الاستقلال عن المجال ، وبين بعض القدرات الابداعية وخاصة : الطلاقة والمرونة والأصالة . لدى عينة مكونة من ٢٨٢ طالبا وطالبة كلية الأداب جامعة القاهرة منهم ١٠٣ من الذكور ، ١٧٩ من الاتاث ، وطبقت على هذه العينة بعض الادوات السيكولوجية مثل اختبار الأشكال المتضمنة الذي صممه " وتكن " وزملاؤه ، كما طبقت بعض اختبارات الابداع لقياس قدرات الطلاقة والمرونة والأصالة, وكشفت هذه الدراسة عن عدد من النتائج من أهمها ما يأتي :

- ١ لا توجد فروق بين الجنسين في الاعتماد الاستقلال و لا في الطلاقة أو
   الأصالة ، ولكن توجد فروق دالة بينهم في المرونة لصالح الذكور .
- ۲ هناك ارتباطات مستقيمة دالة بين الطلاقة والمستوى المتوسط من الاعتماد الاستقلال في عينة الذكور وارتباطات مستقيمة دالة بين الطلاقة والمستوى المنخفض من الاعتماد الاستقلال في عينة الاناث.
- ٣ لا توجد ارتباطات مستقیمة دالة موجبة أو سالبة بین قدرتی المرونة والأصالة فی أی مستوی من مستویات الاعتماد الاستقلال سواء لدی الذکور أو الاناث.

كما قام شاكر عبد الحميد (١٩٩٤ "ب") بدراسة الفروق بين الجنسين في أساليب التعلم والتفكير لدى الطلاب المصريين والعمانيين. وكشفت النتائج عن وجود فروق بين الذكور والاتاث في العينة المصرية في الاسلوب الايمن لصالح الذكور وفي الأسلوب التكاملي لصالح الاناث ولا توجد فروق دالة بينهم في الأسلوب الايسر . كما ظهرت فروق بين الذكور وفي والاناث في العينة العمانية في الأاسلوب الأيسر لصالح عينة الذكور وفي الأسلوب الأيسوب التكاملي لصالح عينة الاتاث ولا توجد فروق دالة بينهم في الأسلوب الأيسوب التكاملي لصالح عينة الاتاث ولا توجد فروق دالة بينهم في الأسلوب الايمن . وتبين أن الفروق بين الذكور المصريين والذكور العمانيين في الأسلوب الايمن دالة ولصالح الذكور المصريين . واتضح الفروق بينهم في الأسلوب الايمن دالة ولصالح الذكور المصريين . واتضح أيضا أن الفروق بين الاتاث المصريات والاتاث العمانيات في الأسلوب الأيمن كانت غير دالة احصائيا بينما كانت الفروق بينهما في الأسلوب

الأيسر دالة لصالح الاناث المصريات ، وفي الاسلوب التكاملي دالـة لصالح الاناث العمانيات .

وقام " محمد يحي الرخاوي " (١٩٩٤) بدر اسة الفائض اللفظي في الكلام الشفاهي وعلاقته بكل من القدرات الابداعية وسمات الشخصية. وذلك في ضوء تعريفه للفائض اللفظى بأنه " كلمات وعبارات يؤدى تواترها الى زيادة حجم الكلام دون زيادة مصاحبة في الاعلام المتعلق بمحتوى الرسالة ، وتتسم بالاعتيادية والتكرارية ، وتتلفظ عادة بتنغيم تعاطفي ، وتصنع أرضية وسادية تساهم في تحرير المضمون لدى المتلقى دون مواجهة مباشرة " . وافترض الباحث أن ألفاظ الفائض كثيراً ما تأتى في سياق بحث المتكلم عن صياغة مناسبة لما يريد أن يقول ، فيلجأ الى حشو ثغرات كلامه ببعض ألفاظ ليس لها دلالات محورية ، استهلاكا للزمن المستغرق لحين عثوره على الصبغة أو الفكرة المناسبة التي يمكن أن تقال في هذه اللحظة ، هذه الملامح تطرح فكرة أن ثمة ضعفًا في القدرات الابداعية وهي القدرات المساهمة في انتاج أفكار مناسبة بصياعة مناسبة ، يقف وراء زيادة نسبة هذه الألفاظ في الأحاديث الشفاهية . وفي ضوء ذلك افترض الباحث وجود علاقة سالبة بين القدرات الابداعية والفائض اللفظى لدى عينة مكونة من ٩٦ طالبا جامعيا . وكشفت النتائج عن أنه لاتوجد ارتباطات مستقيمة ذات دلالة احصائية بين القدرات الابداعية والفائض اللفظي .

أما أسماء عبد المنعم ابراهيم (١٩٩٥) فبحثت العلاقة بين المستوى والأسلوب في التفكير الابداعي لدى عينة مكونة من (١١٠) من طلاب الجامعة . واستخدمت اختبارات تورانس لقياس كل من الطلاقة والمرونة والأصالة والتفاصيل . أما الأسلوب فقد استخدمت في قياسه اختبار كيرتون

لقياس التواؤم والتجديد - Kirton Adaptation-Innovation Inventory ويقيس ثلاثة أبعاد هي : الاكتفاء - مقابل تدفق الأصالة ، والكفاءة، ومسايرة الجماعة والقواعد . وأوضحت نتائج هذه الدراسة أن كلا من المستوى الابداعي والأسلوب الابداعي هما محوران مستقلان لقياس الابداع لمدى الشخص، وأن قياس أحدهما لايغني عن قياس الآخر ، فهما مكملان لبعضهما المبعض . كما تبين أن هناك علاقة بين تفضيل الأسوب التواؤمي وبين ضعف قدرات الطلاقة والمرونة والأصالة . في حين هناك ارتباط موجب بين تفضيل الأسلوب التجديدي وبين زيادة الطلاقة والمرونة والأصالة والتفاصيل. واتضح أن هناك فروقا بين الذكور والاتاث سواء في المستوى الابداعي أو الاسلوب التجديدي ، حيث يميل الذكور الى تفضيل الأسلوب التجديدي ، ونتفوق الاتاث في المستوى الابداعي . وظهر أن الأسلوب المفضيل السائد لدى عينة الدراسة هو الأسلوب التواؤمي وليس التجديدي .

واستمرارا لتلك الجهود قام مجدى عبد الكريم حبيب (١٩٩٥) بدراسة نشاط النصفين الكروبين بالمخ كمحدد لاستراتيجيات التفكير لدى عينة من طلال الجامعة مكونة من ١٧٠ طالبا. وكشفت النتائج عن أن نشاط النصفين الكروبين بالمخ له دور فعال فى تحديد استراتيجيات التفكير . فهناك دور مهم النمط الأيمن فى كل من التفكير التركيبي والعملى ، ودور النمط الأيسر والمتكامل فى التفكير الواقعى . ويشترك كل من الأتماط الثلاثة فى التأثير على التفكير المثالي والتحليلي . وقام شاكر عبد الحميد (١٩٩٥) بدراسة العلاقة بين أساليب التعلم والتفكير (الأسلوب الأيسر ، الأيمن، والمتكامل) وبين القدرات الابداعية (الطلاقة ، المرونة ، الأصالة) لدى عينة من ١٩٩٥ طالبا من طلاب الجامعة . وأسفرت النتائج عن تزايد واضح فى عدد

الارتباطات الدالة احصانيا بين الأسلوب التكاملي وقدرات الابداع ، مقارنة بالأسلوبين الأيسر والأيمن كل على حدة .

#### ٢ - الإبداع وحب الاستطلاع:

على الرغم من أن الاهتمام العلمى بدراسة موضوع حب الاستطلاع Curiosity قد بدأ خلال ستينيات وسبعينيات هذا القرن، فان الاهتمام المحلى قد تأخر كثيرا، فقد لوحظ أن هناك ندرة فى الدراسات العربية والمصرية التى تتاولت حب الاستطلاع، على الرغم مما يمثله من أهمية بالنسبة للابداع. وبوجه عام فقد تركزت بحوث حب الاستطلاع بشكل خاص على عنصر الجدة Novelty وبحث الكائن دوما عن الجديد وهروبه من الملل الذى تحدثه الخبرات والمدركات والأفكار المألوفة والمتكررة، وهذا البحث الدائم عن الجديد هو جوهر مفهوم الابداع. كما تضمن البحث فى مجال حب الاستطلاع عدة جوانب أهمها: الميل الى الاقتراب من المنبهات المركبة غير المتجانسة والأشكال غير المألوفة بالنسبة للفرد. وفى السنوات العشر الأخيرة أمكننا الوقوف على خمس در اسات تناولت ضمن أهدافها بحث موضوع حب الاستطلاع من حيث طبيعته وعلاقته بمتغيرات أخرى مثل الخيال والابداع والمستوى الاجتماعي الاقتصادي. ونعرض لهذه الدراسات بإيجاز شديد على النحو التالى:

الدراسة الأولى: بعنوان حب الاستطلاع والابداع: دراسة ارتقائية على تلاميذ المرحلتين الابتدائية والاعدادية (شاكر عبد الحميد، عبد اللطيف خليفة، ١٩٨٩) وكشفت نتائجها عن وجود تغيرات ارتقائية واضحة في اتجاه النزايد عبر العمر في كل من حب الاستطلاع (الشكلي واللفظي) والابداع

(طلاقة ، مرونة، أصالة ). تبين أيضا أن المرتفعين في حب الاستطلاع أكثر ابداعا بالمقارنة بالمنخفضين .

الدراسة الثانية: عن الفروق بين الجنسين فى حب الاستطلاع والابداع (شاكر عبد الحميد، عبد اللطيف خليفة، ١٩٩٠ "ب"). وأسفرت نتائجها عن عدم وجود فروق جوهرية بين التلاميذ والتلميذات فى حب الاستطلاع اللفظى وفى المرونة. بينما توجد فروق جوهرية فى قدرتى الطلاقة والأصالة لصالح الذكور وفى حب الاستطلاع الشكلى لصالح الاناث.

الدراسة الثالثة: وتتاولت علاقة المستوى الاجتماعي الاقتصادي للوالدين بكل من حب الاستطلاع والابداع (عبد اللطيف خليفة ، شاكر عبد الحميد ، ١٩٩٠) . وأسفرت نتانجها عن أن هناك علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة احصائية بين المستوى التعليمي للوالدين وكل من حب الاستطلاع والابداع ، وكذلك بين المستوى المهني وهذه المتغيرات . فكلما ارتفع المستوى التعليمي والثقافي والمهني للوالدين تزايدت القدرات الابداعية وحب الاستطلاع. مما يعني أن توفر مناخ أسرى ملائم من شأنه أن يوفر البيئة الخصبة لنمو هذه العمليات المعرفية .أما الدراسة الرابعة : فهي عن علاقة الخيال بكل من حب الاستطلاع والابداع في المرحلة الابتدائية (شاكر عبد الحميد ، ١٩٩٣) والخامسة : عن بحث هذه العلاقة في المرحلة الاعدادية (عبد الطيف خليفه ، ١٩٩٤) فقد تم تناولهما ضمن عرضنا للبحوث الخاصة بالخيال .

#### ٣ - الإبداع والذكاء:

القدرات الابداعية لا تعمل بشكل مستقل عن العقل ذلك الوعاء الذي يسمع ليشمل القدرات الابداعية ، كما يتسع ليتضمن القدرات الأخرى التي اصطلح على تسميتها بقدرات الذكاء العام والتي يستخلص منها ما نطلق عليه اسم نسبة الذكاء (IQ) ، وقد استعرض (مصرى حنورة ١٩٩٧، صعليه اسم نسبة الذكاء (IQ) ، وقد استعرض (مصرى حنورة ١٩٩٧، صعلى ١٩٥٠ - ٥٥) في سياق حديثه عن القدرات الابداعية وقياسها ، و"تموذج بناء العقل " الذي قدمه ج. ب جيلفورد ، استعرض أهم ما كشفت عنه البحوث في مجال علاقة الذكاء بالابداع ، وأوضح أنه ليس من الضروري أن يكون الفرد متفوقا في جميع الاستعدادات العقلية من أجل أن يكون عبقريا مبدعا ، فكثير من المبدعين كانوا ضعافا في الاستعدادات الحسابية مثلا ، ولكنهم نبغوا في فن التصوير أو في الشعر ، وأشار الي أهمية النظر الى العقل ليس باعتباره وحدة كلية متجانسة ولكنه بالأحرى عبارة عن نظام يضم الكثير من الوحدات التي ليس من الضروري أن تكون جميعها متماثلة من حيث القوة .

والمتتبع لنتائج البحوث التي أجريت في هذا المجال يجد أن بعضها كشف عن أن العلاقة بين الذكاء والابداع علاقة ضعيفة ، بمعنى أنه ليس من الضرورى أن يكون الشخص الذكى ( في نسبة الذكاء) مبدعا فقد يكون الشخص متفوقا في قدرات الذكاء العام ( الفهم اللفظى ، الحساب ،الاستدلال ، القدرة المكانية) ولكنه مع ذلك يكون ضعيفا في الاستعدادات الابداعية التي نتعامل مع النهويم والخيال والتحرر من المنطق ، المعادلات الرياضية.

ومع ذلك فقد كشفت الدراسات عن أن الشخص المبدع (الذي يتمتع بدرجة مرتفعة في أدائه على مقاييس الابداع) لابد وأن يكون مستحوذا على

حد أدنى فى مقابيس الذكاء (لايقل عن نسبة ذكاء ما بين ١٠٠ - ١٢٠) أى يكون شخصا متوسط الذكاء ، وقد يكون متفوقا ، أى تزيد درجاته عن ١٢٠، ولكن هذا ليس بالشئ المهم . فهناك كثير من المبدعين يبدعون أعمالاً متفوقة ولكن هذا ليس بالشئ المهم . فهناك كثير من المبدعين يبدعون أعمالاً متفوقة ولكنهم مع ذلك متوسطون فى الذكاء العام .

وفى عدة دراسات حديثة ظهر أنه فى الأعمار المبكرة فى المجتمع العربى توجد علاقة بين الذكاء والقدرات الابداعية ولكنها ليست علاقة كبيرة (مصرى حنورة، نادية سالم، ١٩٩٠؛ بدر العمر، ١٩٩٦) وكشفت دراسة قام بها "محسن لطفى ابراهيم " (١٩٩٧) عن أنه لا توجد فروق دالة احصائيا بين المبدعين وغير المبدعين من العاملين فى المجال الصناعى على متغير الذكاء كما يقيسه اختبار المصفوفات المتتابعة العادى " لرافن ".

وبوجه عام فان قضية العلاقة بين الذكاء والابداع لم تحسم بعد على الرغم مما حظيت به من اهتمام واضح محليا وعالميا . وربما يرجع ذلك لعدة عوامل من أهمها التباين الواضح بين هذه الدراسات فيما استخدمته من أدوات لقياس كل من الذكاء والابداع ، والمرحلة العمرية للأفراد الذين أجريت عليهم هذه الدراسات . والدليل على ذلك أن الدراسات التي بحثت علاقة الابداع اللفظى بالذكاء قد توصلت الى علاقة جوهرية قوية بينهما ، من ذلك على سبيل المثال ما كشفت عنه نائج الدراسة التي قام بها صلاح مراد وأخرون الابتكار اللفظى عند تورانس . وربما كان المسئول عن ذلك عمل المخ ، الابتكار اللفظى عند تورانس . وربما كان المسئول عن ذلك عمل المخ ، حيث يعد الجانب الأيسر مسئول عن النشاط الابداعي ، أما الجانب الأيسر فيختص بقدرات الذكاء العام ، خاصة القدرات اللغوية والحسابية والمنطقية .

والتكامل بينهما هو أمر يجب أن نأخذه في الحسبان عند در استنا للعلاقة بين الذكاء والابداع . أما فيما يتعلق بالمرحلة العمرية ، فقد تبين أن حجم ودلالة العلاقة بين الذكاء والابداع يتزايد بشكل واضح مع تزايد أعمار المبحوثين . وهذا ما أكدته نتائج الدراسة التي أجراها شأكر عبد الحميد ( ١٩٨٩) على عينات من الأطفال تتراوح أعمارهم من ٣ - ١٢ سنة . وذلك باستخدام اختبار رسم الرجل في قياس الذكاء ، واختبارات تورانس للتفكير الابداعي .

#### ٤ - الابداع وسمات الشخصية:

استقطبت سمات الشخصية الاهتمام الأكبر بين المتغيرات التي درست علاقتها بالقدرات الابداعية ، حيث اتضح لنا أن هناك عددا كبيرا من الدراسات والبحوث تركزت حول الكشف عن خصال الشخصية المرتبطة بالابداع . ونظرا لكثرة هذه الدراسات سوف نعرض للموضوعات التي اهتمت بها بوجه عام دون الدخول في تفاصيلها . فقد تم بحث الجوانب التالية:

- العلاقة بين الابتكار وبعض المتغيرات الشخصية والبينية (سليم محمد الشايب ، ١٩٩١ ؛ نورا يوسف المنصور ، ١٩٩٣) .

- العلاقة بين القدرات الابتكارية وبعض المتغيرات النفسية والاجتماعية
   لطفل المدرسة الابتدائية (يسرية سالم، ١٩٩٤).
- سمات الشخصية لدى الفنانين المبدعين في مجالات الفن التشكيلي ( منير حسن خليل ، ١٩٩٤) .
- العلاقة بين القدرات الابداعية وتحقيق الذات (صالح الشعراوى ، ١٩٨٩) والتوافق الدراسي في والاغتراب النفسي (رأفت عبد الباسط محمد ، ١٩٩٣) والتوافق الدراسي في

فترة المراهقة ( امل حسونة ، ۱۹۸۹) ، والتوافق الشخصى الاجتماعي في مرحلة الطفولة المتأخرة ( حنان المنياوي ، ۱۹۹۱) .

- المالقة بين متغيرات البيئة الأسرية والابداع لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية بدولة قطر (شريفة العلى، ١٩٩٣).
- وفي المجال الصناعي وجدنا دراستين: الأولى عن علاقة كل من الروح المعنوية وشخصية المشرف بالابتكار لدى العمال (فاطمة رمضان حسين، 19۸۸). أما الدراسة الثانية فهي عن الخصائص النفسية للمبدعين العاملين في المجال الصناعي (محسن لطفي ابراهيم، ١٩٩٧)، وكشفت نتائجها عن وجود وفروق لها دلالة احصائية بين مجموعة المبدعين ومجموعة غير الممبدعين في كل من: الطلاقة والمرونة والأصالة، ومواصلة الاتجاه لصالح مجموعة العاملين المبدعين. وقد اعتمد الباحث في تقسيمه للمجموعتين على تقدير لجنة مختصة. كما كشفت النتائج عن وجود فروق بين المبدعين وغير المبدعين في: المثابرة، والطموح، والتحمل لصالح المبدعين وفي دراسة أخرى قام بها "صلاح مراد وآخرون" (١٩٩٨) تبين من خلال استعراضهم لبعض الدراسات السابقة أن مرتفعي الابداع حصلوا على درجات مرتفعة في قوة الأتا والاكتفاء الذاتي وفي حل المشكلات.

#### ٥ - الابداع والتحصيل الدراسى:

تعد الدراسات التي تتاولت علاقة الابداع بمستوى التحصيل الدراسي محدودة اذا ما قورنت بالدراسات التي تتاولت علاقة التحصيل بمتغيرات الخرى عديدة مثل مستوى الطموح ، وسمات الشخصية ومفهوم الذات وغيرها من المتغيرات . وقد درس " صلاح مراد وأخرون " ( ١٩٩٨) أثر القدرات

الابتكارية والعقلية ( اللفظية والشكلية) على مستويات التحصيل الدراسى لـدى عينة من طلبة وطالبات الصغين الثالث والرابع المتوسط قوامها (١٠٨٥) طالبا وطالبة من المناطق التعليمية الخمسة بدولة الكويت . وكشفت هذه الدراسة عن ارتباطات ايجابية جوهرية بين كل من الطلاقة اللفظية والمرونة اللفظية ، والقدرة العقلية العامة ، وبين درجات التحصيل الدراسي في المقررات المختلفة . كما أجرت " جميلة شارف " دراسة هدفت الى الكشف عن علاقة القدرات الابداعية بالنجاح المدرسي لدى عينة من تلاميذ المرحلة الابتدائية بمدينة وهران الجزائرية . وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن علاقة ايجابية ذات دلالة احصائية بين القدرات الابداعية ومستوى التحصيل الدراسي وعلاقتها بالتقوق الدراسي لدى بعض طلاب المرحلة الثانوية بدولة الكويت . وأصحت النتائج أيضا أنه مع ارتفاع القدرات الابداعية يتزايد مستوى وأوضحت النتائج أيضا أنه مع ارتفاع القدرات الابداعية يتزايد مستوى التحصيل والتفوق الدراسي ، حيث تبين أهمية الابداع كمناخ ميسر ومهئ التخوق الدراسي ( فريح العنزي ، ۱۹۸۸).

#### ٦ - الابداع والتعرض لوسائل الاتصال:

ونستهل هذا المجال بالدراسة التي قام بها مصرى حنورة ، ونادية سالم (١٩٩٠) ، والتي هدفت الى فحص العلاقة بين التعرض لوسائل الاتصال الجماهيرية والقدرات الابداعية لدى عينة من تلاميذ المرحلة الابتدائية ، تراوحت أعمارهم بين ٦ - ١٢ سنة . وباستخدام استبيان التعرض لوسائل الاتصال ، ومقاييس الابداع والتخيل ، توصل الباحثان الى أن من يتعرضون أكثر لوسائل الاتصال الجماهيرية يتفوقون في المجال

اللفظى ، وتسمية الصور واشتقاق الصور الخيالية ، ليس بالرسم فقط ولكن على مستوى التفكير والتسمية اللفظية أيضا ، وبوجه عام كشفت نتائج هذه الدراسة عن أن از دياد التعرض لوسائل الاتصال الجماهيرية يرتبط بزيادة القدرة على الابداع ، وأننا بصدد علاقة وثيقة بين الاعلام والسلوك الابداعى.

وفى ضوء التطور التكنولوجي واتساع مجالات الاتصال ، وظهور العديد من وسائل الاتصال المتطورة ، والقدرة على استخدام كافة الأساليب الحديثة المتطورة والتكيف معها ، في ضوء ذلك اهتمت "شادية حسين حسن" بدراسة الاتجاه نحو التعلم الذاتي وعلاقته بالقدرة على التفكير الابتكارى لدى عينة من طلاب وطالبات المراحل الدراسية الثلاث (تعليم أساس - تعليم ثانوي - تعليم جامعي ) بمدينة المنصورة . وكشفت نتائج هذه الدراسة عن علاقة ايجابية جوهرية دالة إحصانيا بين الاتجاه نحو التعلم الذاتي والقدرة على التفكير الابتكاري (شادية حسين حسن ، ١٩٩٠) .

#### ٧ - الابداع والمرض العقلى:

لقد ارتبط الابداع عبر فترة طويلة من التاريخ وربما حتى الآن في اذهان الكثيرين بالسلوك اللاعقلاني الاعتلاني المتعلمين المناوك اللاعقلاني المتعلمين فقط سلوك المرضي العقليين ، بل يتضمن أيضا أي سلوك مضاد ومناقض مثل ذلك السلوك الذي يصدر عن متعاطى المخدرات والمجرمين والمعتوهين . وقد ساعد على سيادة هذه الاتجاه الذي يربط بين المرض العقلى والابداع ما يذهب اليه بعض العلماء نتيجة لملاحظتهم لتلازم مظاهر المرض العقلى مع الابداع لدى بعض المشاهير من المعاصرين لهم . فنجد " دريدان " على سبيل المثال يقول " أن الموهبة العظيمة قرينة الجنون " ،

واعتبر " لومبرورو " العبقرية تعبيرا عن العقل المريض ( شاكر عبد الحميد، 199۸) ومن الدراسات التى تقع فى هذا الاطار وحاولت بحث هذه المشكلة، الدراسة التى قام بها " خالد عبد المحسن بدر " بعنوان : العلاقة بين الذهانية والإبداع ، وتعامل فيها مع الذهانية كنمط من أنماط الشخصية الرئيسية فى الاطار الأيزنكى للشخصية ، وبين القدرات الابداعية المشتقة من نموذج جيافورد لبناء العقل ، وهى الأصالة والمرونة ، والطلاقة ، والحساسية المشكلات ، والاحتفاظ بالاتجاه ، وذلك لدى عينة من طلاب الجامعة ، قوامها علامة عن أن معاملات الارتباط المستقيمة بين الذهانية والقدرات الابداعية كانت محدودة، وأن كان بعضها ما عند ٥٠ ، ، مثل الارتباط بين الذهانية وكل من المرونة ومواصلة الاتجاه أما معاملات الارتباط المنحنية فقد كشفت عن أن علاقة الذهانية مع كل من الطلاقة والحساسية للمشكلات فقط كانت جوهرية . واتضح أنه فى ظل وجهة الضبط نحو الضبط نحو الضبط الداخلى واتجاه المزيد من المرونة الاجتماعية يزداد حجم العلاقة بين الذهانية والقدرات الابداعية بوجه عام (خالد عبد المحسن بدر ،

وامتدا لهذه الدراسة قام " فيصل يونس " (١٩٩٤) بدراسة العلاقة بين سمات النمط الفصامى (كما يعرفه ميل (Meehl) والقدرات الإبداعية، وكذلك دراسة تأثير مستوى الفرد على متغير الإتزان الوجدانى على هذه العلاقة. وقد طبقت بطارية الإختبارات التى تقيس هذه المتغيرات على عينة من طلاب الجامعة قوامها ٣١١ طالبا (١٤٥ طالبا ، ١٦٥ طالبة ). وحسبت العلاقات الخطية وغير الخطية بين سمات النمطى الفصامى والقدرات الابداعية وقورن بينها فتبين أن الإرتباطات المستقيمة بينها في مجملها ضعيفة ، وأن نموذج

الإرتباط المنحنى لا ينطبق على هذه العلاقات ، كذلك حسبت الإرتباطات بين سمات النمط الفصامى والقدرات الإبداعية فى ظل المستويات المختلفة من متغير الإتزان الوجدانى . ولم تكشف هذه الخطوة التحليلية عن نتائج ذات مغزى كبير . أما دراسة " صفوت فرج " فقد كشفت عن فروق جوهرية بين أداء الفصاميين والأسوياء على جميع اختبارات الابداع - لصالح الأسوياء (صفوت فرج ، ١٩٨٣) .

والملاحظ من نتائج هذه الدراسات وغيرها أن الاتجاه العام يشير الى العلاقة السلبية بين الابداع والمرض العقلى ، وأن الالحاح المستمر على وجود علاقة بينهما ليس له ما يبرره أو يثبته أمبريقيا . وكل ما فى الأمر هو اعتقاد شاع بين بعض الدارسين بناء على ما ورد على لسان بعض المبدعين فى المجال الفنى بشكل خاص .أما فيما يتعلق بالدراسات التى استخدمت مقياس الذهانية ، فإن هذا المقياس يقيس الاستعداد للمرض العقلى بوجه عام . ورغم أن الفصام هو أحد مظاهر الذهان فإن استخدام مقياس الذهانية بوجه عام يدخل متغيرات أخرى قد لايكون لها علاقة ببحث مشكلة علاقة المرض العقلى بالابداع .

#### ٨ - الفروق بين الجنسين في القدرات الابداعية :

هناك بعض الدراسات كان هدفها الأساسى هو بحث الفروق بين الذكور والإناث فيما يتوفر لديهم من امكانات وقدرات ابداعية ، وهناك البعض الآخر من الدراسات كان من بين أهدافها بحث هذه المسألة ضمن دراستها لقضايا ومشكلات أخرى . ومن بين الدراسات التي تركزت بشكل أساسى على بحث الفروق بين الجنسين في القدرات الابداعية ، تلك الدراسة

التى قام بها "حسن عيسى" (١٩٨٨) لدى الطلبة والطالبات بجامعة الكويت. وأسفرت نتائجها عن فروق جوهرية بين الجنسين فى كل من الطلاقة والمرونة والأصالة – لصالح الذكور . كما قام مصرى حنورة ، وحسن عيسى " (١٩٨٤) بدراسة نفس الموضوع ، وأوضحت النتائج أن هناك فروقا شديدة الدلالة بين الطلاب والطالبات ، وكانت هذه الفروق بالنسبة للأصالة فى صالح الطالبات ، وفى صالح الطلبة بالنسبة للطلاقة . وفى دراسة أخرى قام بها كاتب هذه السطور وشاكر عبد الحميد (١٩٩٠) أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق جوهرية فى المرونة بين الجنسين من تلاميذ الصف الثالث الابتدائى ، فى حين توجد فروق جوهرية بين الجنسين من تلاميذ الصف الابتدائى ، فى حين توجد فروق جوهرية بين الجنسين من تلاميذ الصف السادس فى قدرتى الأصالة والطلاقة لصالح الإناث . وبوجه عام فان أهم ما يمكن الخروج من الدراسات التى تناولت بحث الفروق بين الجنسين فى يمكن الخروج من الدراسات التى تناولت بحث الفروق بين الجنسين فى

- ۱ هناك تعارض بين نتائج الدراسات ، فبعضها توصل الى تفوق الذكور
   فى بعض القدرات الابداعية فى حين توصل البعض الأخر الى تفوق
   الإتاث فى هذه القدرات .
- على الرغم من هذا التضارب فان الاتجاه العام يشير الى تفوق الإناث
   فى قدرة الطلاقة ، مفسرين ذلك بتفوقهن فى القدرات اللفظية ، بينما
   تفوق الذكور فى قدرة الأصالة باعتبارها تمثل جوهر الابداع .
- ٣ كما تشير النتائج التي استخلصت من دراسات عربية الى تفوق الذكور عن الاتاث في معظم القدرات الابداعية . وتم تفسير ذلك في ضوء العوامل الثقافية وظروف النتشئة الاجتماعية في الأسرة العربية التي تفرض ضغوطا على المرأة في اتجاه المسايرة والاتباعية . ولكن السؤال

الذى يطرح نفسه علينا اذا كان هذا التفسير ينطبق على المجتمعات العربية فلماذا يتزايد عدد المبدعين من الذكور بالمقارنة بالاناث المبدعات على المستوى العالمي ؟؟.

٤ - يرى البعض من الدارسين أن الفروق بين الجنسين في القدرات الابداعية ، انما ترجع الى طبيعة الاختيارات المستخدمة في قياس هذه القدرات ، وتحيز المحكات والمعايير المستخدمة في قياس الابداع لصالح الرجل ، حيث لم تدخل هذه المعايير في اعتبارها ابداع المرأة غير المنظور ( مثل تربية أبنائها وتنظيم حياة الأسرة) .

#### ٩ - القروق الحضارية في الابداع:

الدراسات النفسية المهتمة بالمقارنة بين أبناء الثقافات المختلفة في القدرات الإبداعية محدودة ، وخاصة على مستوى العالم العربي . هذا على الرغم ما لهذا النوع من الدراسات من أهمية تتمثل في الكشف عن عالمية الخصائص المعرفية ، خاصة وأن هناك شكلاً عالمياً مستقراً للبناء العقلى لدى الأفرا والجماعات ، مع التسليم بوجود فروق فردية سواء داخل أفراد الجماعة الواحدة ، أو بين الجماعات المختلفة ، وهي فروق في الكم أو في موضع درجة الفرد أو الجماعة . كما أن هناك اشارات الي وجود فروق ليس في الكم فقط ، ولكن أيضا في صيغة البناء المعرفي ذاته . وبوجه عام يتأثر السلوك الابداعي بالسياق النفسي والاجتماعي والوجداني والمعرفي لكل فرد ، مما يؤدي الي وجود فروق بين الأفراد داخل الجماعة الواحدة ، وبالتالي معا يؤدي الي وجود فروق بين الأفراد داخل الجماعة الواحدة ، وبالتالي وجود فروق بين الجماعات وبعضها البعض ( أنظر : مصرى حنورة ،

وعلى الرغم من غياب الدراسات الامبريقية التى تحدد علاقة الابداع بالثقافة فى المجتمع العربى ، فان هناك إحساسا عاما بوجود علاقة طردية بين الابداع وقوة الاطار الثقافى ( بما فيه من تأثيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية .. الخ) الأمر الذى أدى الى نوع من التراجع فيما يفرزه المجتمع العربى عامة من انجازات ربما بسبب غياب أو ضعف العوامل الثقافية والاجتماعية المسئولة عن زيادة الابداع . ومن هذه العوامل التعليم والحرية وديمقر اطية الثقافة واستبصار التشئة الاجتماعية بحقائق النمو النفسى .

وبوجه عام تختلف درجة الابداع باختلاف الأفراد في الزمان والمكان والإطار الثقافي والاجتماعي، وهذا ما أكدته الدراسات القليلة في هذا المجال . فقد توصل "محمد حمزه أمين خان " (١٩٨٩) الى وجود فروق جوهرية في القدرات الابداعية غير اللفظية (طلاقة ، مرونة ، أصالة ) بين الطلاب السعوديين (٢٠٠) ، والنيجريين (١٢٠) ، حيث تفوق الطلاب النيجريين على الطلاب السعوديين تفوقا جوهريا في القدرات الابداعية غير اللفظية . بينما تفوق الطلاب السعوديين بشكل دال احصائيا في التقاصيل والقدرات الابداعية اللفظية . وقارن شاكر قنديل (١٩٩٠) بين شلاث تقافات هي المصرية والسعودية والأمريكية لدى عينات ثلاث من الأطفال تتراوح أعمارهم من ١٠ – ١١ سنة . وبلغ حجم العينة الأمريكية ٥٠ طفلا ، والسعودية ١٠٠ طفلا ، واسفرت نتائج هذه الدراسة عن فروق دالة احصائيا على كل المناشط الإبداعية (تم تقديرها باستخدام مقياس تورانس المتفكير الابداعي ، الصورة "ب" من المقاييس ) – لصالح المجموعة الأمريكية ، يليها المجموعة الأمريكية ، يليها المجموعة المصرية ، ثم السعودية .أما الدراسة التي قام بها "مصرى

حنورة، حسن عيسى "(١٩٨٥) عن الفروق في الأصالة والطلاقة بين طلاب الجامعة المصريين (ن = ٥٩) ، فقد كشفت نتائجها عن أن الطلاب الكويتيين أكثر تفوقاً في درجة الطلاقة ، أما الطلاب المصريون فهم أكثر تفوقاً في الأصالة .

ويؤخذ هذه الدراسات في مجملها أنها أجريت على عينات محدودة للغاية ، مما يمثل عقبة أمام تعميم نتائجها ، حيث كان من المتوقع أن مثل هذا النوع من الدراسات الحضارية المقارنة الذي يسعى الى الوصول الى ما يعرف بعالمية القدرات الابداعية ، أن يشتمل على عينات كبيرة وممثلة لقطاعات وأعمار مختلفة ، على نحو يسمح بالخروج بنتائج موثوق فيها وتعميمها على نطاق واسع .

#### ١٠ - تنمية الابداع:

هل التفكير الابداعي يمكن تتميته لدى الأفراد وزيادة مهاراتهم فيه ؟ على الرغم مما يبدو في هذا السؤال من بساطة ظاهرة ، فقد كرست للجابة عليه جهود عالمية كثيرة من جانب الباحثين من تخصصات مختلفة . ومع ذلك فإن الاهتمام المحلى والعربي به يعد محدودا للغاية . فقد أمكننا حصر ست دراسات ، اثنتان منها تقع خارج اطار المراجعة الحالية ، (أي أجريت قبل فترة السنوات العشر الأخير) وسوف نعرض لهما نظرا لأهميتهما في هذا السياق .

أما الدراسة الأولى ، فقام بها زين العابدين درويش (١٩٨٣) بهدف تتمية التفكير الابداعى لدى مجموعة تجريبية من طلاب الصف الأول الثانوى عددهم ٩٧ طالبا أيضا . أما

البرنامج التدريبي فقد استغرق سبعة أسابيع كاملة عقدت خلالها عشر جلسات تدريب ، وكان الوقت المخصيص لكل جلسة تدريب ، و دقيقة متصلة . وكشفت نتائج هذه الدراسة عن أن التدريب الذي أتيح لأفراد المجموعة التجريبية كان له أثره الحاسم في ارتفاع مستوى أدائهم على مختلف مقاييس الابداع في نهاية التجربة. كما ظهر ارتفاع نسبي في مستوى أداء المجموعة الضابطة في آخر التجربة على ما يقرب من نصف الاختبارات . وأرجع الباحث ذلك الى الألفة بالاختبار .

وبحثت الدراسة الثانية العلاقة بين استخدام الطريقة الكشفية في تدريس العلوم وتتمية القدرة على التفكير الابتكارى لتلاميذ الصف الثانى الاعدادى ، وخلصت نتائجها الى تفوق المجموعة التجريبية التى تم التدريس لها بالطريقة الكشفية الموجهة على المجموعة الضابطة التى تم التدريس لها بالطريقة التقليدية ، من حيث تتمية القدرة على التفكير الابتكارى (طلاقة ، مرونة ، أصالة ) ( رمضان عبد الحميد الطنطاوى ، ١٩٨٤) . وهدفت الدراسة الثالثة التى قام بها مرزوق عبد الحميد (١٩٩١) الى الكشف عن عوامل تتمية التفكير الابداعى فى الطفولة لدى عينة من المعلمين قوامها دراسته الى أن هذه العوامل تتمثل فى الأسرة ، يليها المعلم فى المرتبة الثانية، ثم محتوى المنهج الدراسى فى المرتبة الثانية ، يليها العوامل الخاصة بالادارة لمدرسية ونظام التعليم فى المرتبة الرابعة ، وفى المرتبة الخامسة والأخيرة توجد العوامل الخاصة بالمجتمع .

وهدفت الدراسة الرابعة الى بحث مدى فعالية برنامج مقترح فى الدراسات الاجتماعية لتتمية الابداع والتحصيل لدى تلاميذ الصف الأول

الاعدادى (محمد السيد مصطفى ، ١٩٩٣) . وأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة احصائياً في التفكير الابداعي اللفظى والشكلي والتحصيل الدراسي في اتجاه المجموعة التجريبية .

أما الدراسة الخامسة في تتمية الابداع ، فقام بها مصرى عبد الحميد حنورة ( ١٩٩٧ "ب") وهدفت الى رعاية الابداع وتتميته من خلال برنامج تم تطبيقه على عينة حجمها ٢٦ تلميذا وتلميذة ، تتراوح أعمارهم بين ١٠ - السنة ، من التلاميذ المتفوقين باحدى المدارس الكويتية . واستغرقت فترة التدريب سبعة أسابيع تضمنت ، الزيارات والرحلات والممارسات العقلية في انشطة ابداعية ، وتمارين على حل المشكلات وطرح الأسئلة ، وتدريبات القصف الشطة ابداعية ، وتمارين على حل المشكلات وطرح الأسئلة ، وتدريبات القصف على الأصالة والمرونة والتداعى الحر والتخيل ، واستراتيجيات القصف الذهني. وقد أظهرت التجربة تحسنا جوهريا في قدرة الاصالة بينما لم تظهر تحسنا يذكر على المرونة والطلاقة ، وذلك من خلال التقويم قبل وبعد تقديم البرنامج . وفي الدراسة السادسة والأخيرة قام أيمن عامر (١٩٩٨) بدراسة الكفاءة الوظيفية لبعض أساليب نتمية الابداع ، وقارن بين هذه الأساليب موضحا أهميتها ، وأوجه التشابة والاختلاف فيما بينها .

ونتمثل أهمية هذه الدراسات التي حاولت نتمية الابداع في أنها وجهت الأنظار الى مزيد من الاهتمام نحو اعداد برامج أكثر شمولا وأكثر دقة واحكاما لتتمية التفكير الابداعي الخلاق . وكل ما يمكن قوله بشأنها أنها تركزت على نتمية الاستعدادات وليس القدرات ، خاصة وأن الفترة التي استغرقتها البرامج التدريبية لم نتجاوز الشهرين، وهي في اعتقادنا غير كافية لتتمية القدرات الابداعية . ولكن يشفع لها أنها جهود فردية محكومة بامكانيات القائمين بها . لوحظ أيضا أن مقابيس الابداع المستخدمة في القياس القبلي هي

نفسها التى أستخدمت فى القياس البعدى ، وهذا يؤدى بنا الى افتراض تأثير الألفة بالاختبارات المستخدمة . وعلى أية حال فان هذا النوع من الدراسات يواجه العديد من المشكلات البحثية والمنهجية ، ويجب من يتصدى له أن يكون على وعى ودراية بهذه المشكلات وبكيفية التغلب عليها .أيضا يجب على القائمين بمثل هذا النوع من الدراسات مراعاة أن الابداع ظاهرة معقدة ومركبة لها أبعادها المختلفة – المعرفية والوجدانية والاجتماعية والجمالية ، وجميعها مسئولة عن نجاح أو اخفاق برامج تتمية الابداع .

وبوجه عام فان ما يمكن استخلاصه من الدراسات العربية التى تتاولت العلاقة بين الإبداع وبعض المتغيرات ، يتمثل فى عدة جوانب من أهمها تزايد الاهتمام المحلى بدراسة الابداع عامة ، وعلاقته بأساليب التعلم والتفكير خاصة ، كما كشفت هذه الدراسات عن أهمية الأساليب المعرفية بالنسبة للمبدع ، وأن نشاط النصفين الكرويين بالمخ له دور مهم فى تحديد استراتيجيات التفكير ، وتبين أن الأداء الابداعى اللفظى يرتبط بفاعلية الشق الأيسر ، أما الأداء الابداعى الشكلى فيعتمد على نشاط الشق الأيمن ، و تشير نتائج الدراسات الى وجود تعارض فيما بينها حول دور كل من شقى المخ ، ومع ذلك فان الاتجاه العام يؤكد أهمية النمط المتكامل بين شقى المخ وأنهما يعملان معا فى تتشيط الكفاءة العقلية بشكليها الحدسى والاستدلالى .

كما أوضحت هذه المجموعة من الدراسات العلاقة الإبجابية بين الابداع وحب الاستطلاع ، أما بخصوص علاقة الابداع بالذكاء ؛ فعلى الرغم من كثرة الدراسات التي حاولت حسم هذه القضية فان هناك تعارضا واضحا فيما بينها ، فييما كشف بعضها عن علاقة ايجابية ، فان بعضها الأخر كشف

عن علاقة سلبية وأنه ليس من الضرورى أن يكون الفرد منفوقا فى قدرات الذكاء العام من أجل أن يكون مبدعا ، فبناء العقل كما حدده جيلفورد يشتمل على كثير من الوحدات التى ليس من الضرورى أن تكون جميعها متماثلة من حيث القوة .

ولوحظ أن هناك اتفاقاً على أن الابداع يتطلب توفر حد أدنى من الذكاء (ما بين ١٠٠ – ١٢٠) ، أى يكون الشخص متوسط الذكاء . كما شملت هذه المجموعة من الدراسات بحث علاقة القدرات الابداعية بكل من سمات الشخصية ، والتحصيل الدراسي ، والتعرض لوسائل الاتصال ، والمرض العقلى ، والفروق بين الجنسين، والفروق الحضارية ، وتتمية الابداع . وعلى الرغم مما وصلت اليه هذه الدراسات من نتائج مهمة فان معظمها قد أجرى على عينات من الطلاب ، وبالتالي يصعب تعميم نتائجها خارج هذا الاطار ، حتى في مجال المرض العقلي تم الاعتماد على عينات من الطلاب والتعامل مع سمات النمط الذهاني كبعد من أبعاد الشخصية . لوحظ أيضا على الدراسات الحضارية المقارنة التي تسعى الى عالمية القدرات الابداعية صغر حجم العينات بشكل يصعب معه الاعتماد على نتائجها الو تعميمها على نطاق واسع .

### الفصل الرابع الحدس والإبداع في الدراسات الأجنبية



من خلال مراجعة الباحث لقاعدة المعلومات السيكولوجية Psyc من خلال مراجعة الباحث لقاعدة المعلومات السيكولوجية INFO لجمعية علم النفس الأمريكية (APA) ، وكذلك مراجعة تراث البحوث النفسية Psyclit في الفترة من ١٩٨٨ – ١٩٩٨ ، للدراسات التي تتاولت موضوع التفكير الحدسي والابداع ، تبين ما يأتي :

- ان الاهتمام العالمي بدراسة موضوع التفكير الحدسي والابداع محدود للغاية ، حيث أمكن الوقوف على ٤٠ دراسة نظرية وإمبريقية ، سوف نعرض لها في الفئة الأولى من الدراسات عرضا نقديا .
- ٢ اتضح أن دراسة التفكير الحدسى فى علاقته بمتغيرات أخرى نفسية واجتماعية ، قد حظيت باهتمام أكبر، وهو ما سوف نعرض له فى الفئة الثانية من الدراسات .
- ٣ أما الدراسات التي نتاولت الابداع وعلاقته ببعض المتغيرات ، فقد حظيت باهتمام مكثف من قبل الباحثين الأجانب. وقد خصصنا الفئة النائة لعرض هذه الدراسات .

# أولا: الدراسات الأجنبية التي تناولت التفكير الحدسى والابداع.

لوحظ - كما سبق أن أشرنا - أن موضوع التفكير الحدسى والابداع، لم يحظ باهتمام كبير فى تراث الدراسات الأجنبية خلال السنوات العشر الأخيرة . والدراسات الأجنبية المحدودة التى أمكننا الحصول عليها ، يمكن تصنيفها الى نوعين : أولهما يتمثل فى الدراسات والكتابات ذات الطابع النظرى ، والتى اعتمد بعضها على مجرد التأمل ، وبعضها الآخر اعتمد على ما كشفت عنه الدراسات السابقة من نتائج ، واشتمل هذا النوع على ما يقرب من (٢٧) دراسة . أما النوع الثانى فيشتمل على الدراسات الامبريقية التى من (٢٧) دراسة . أما النوع الثانى فيشتمل على عدها الى حوالى ثلاث عشرة دراسة . ونعرض لهذين النوعين من الدراسات على النحو التالى :

# الفئة الأولى: الدراسات النظرية الأجنبية التي تناولت التفكير الحدسى والإبداع.

على الرغم من العلاقة الوثيقة بين كل من الحدس والابداع ، واستخدامها بمعنى واحد في بعض الأحيان ، على الرغم من ذلك فان النراث يفتقد الى الأدلة التى تكشف عن حدود العلاقة القائمة بين هذين المفهومين (Shirley & Langan - Fox, 1996) وحول قضية العلاقة بين الحدس والابداع، نجد أننا بصدد توجهين رئيسيين :

التوجه الأول: يركز على العلاقة والارتباط والتداخل بين الحدس والابداع في كافة المجالات ( الفنية والعلمية),

التوجه الثانى: يرى ممثلوه أن هذه العلاقة قد تقتصر على مجالات معينة من النشاطات والأعمال الابداعية دون غيرها ، كما أن هذه العلاقة تختلف في قوتها وتأثيرها من مجال لآخر فالابداع الفنى الذي يقوم على التأمل والخيال يعتمد على التفكير الحدسى ، أما الابداع العلمى فيقوم على التفكير المنطقى . كما أن هناك بعض الأعمال الابداعية التي تعتمد على التكامل بين التفكير الحدسى والتفكير الابداعى ، وذلك سواء في الفن أو العلم .

التوجه الأول: يركز أصحابه على الارتباط القوى بين الحدس والابداع في كافة مجالات الابداع . وهؤلاء تعاملوا مع الحدس باعتباره أحد الخصائص والمكونيات الأساسية للابداع الفني والعلمي والريباضي ، فهو جيزء مهم وضروري للابداع، والعملية الابداعية لا تحدث بدون الومضية أو الشرارة الأولى للحدس .Batuev & Sokolova, 1994; Smith, et al., 1992) ).وأوضع (Kolanczyk, 1989, 1997) أن عملية معالجة المعلومات هي المحدد الأساسي لنوعية ونمط التفكير الابداعي ، وتناول الحندس كعملينة ابداعينة محندا خصائصه في : الحدوث المفاجئ ، والاستجابة المباشرة للموقف أو المشكلة ، والنظرة الكلية للموقف المدرك ، والسرعة في الوصول الى الحل ، وصعوبة التعبير اللفظى ، كما أشار الباحث الى أن ظروف ظهور الحدس الابداعي تتمثل في : المحددات الموقفية التي تتصف بالغموض والتعقيد ، والدافعيـة : حيث ينشط الحدس في حالة وجود عدة توجهات أو أهداف وليس مجرد هدف واحد ، والحالة الانفعالية التي يصل فيها المرء الى الحدس وهي حالة مزاجية ايجابية غالبا ، واتساع مدى الانتباه ، والذاكرة طويلة المدى . ويؤدى الحدس الفجائي والتلقائي الى نمو وظيفة الخيال والتصور ، الذي ينشط بدوره ويحفر الأفعال الابداعية (Laszlo, 1994) . وذهب "باستيك " الى ما هو أكثر من ذلك مؤكدا أن الحدس يعد مرحلة أولية أساسية للعملية الإبداعية. وأشار "باستيك" في نظريته التفكير الحدسي Theory of Intuitive Thought الى ارتباط الحدس بالمراحل الثلاثة الأولى للعملية الإبداعية والمتمثلة في الإعداد ، والاختمار ، والاشراق . وفي ضوء ذلك تحدد تصور "باستيك" للابداع في أنه يتم عبر مرحلتين فقط: المرحلة الأولى: وتتمثل في الحدس . أما الثانية فهي التحقق . وبالتالى فان التحقق يعتمد على الحدس (Bastick, 1982) . وتصف نظرية التفكير الحدسي التي قدمها "باستيك " استحضار الحدس من خلال ما أسماه "بالمشاعر التعاطفية " Empathy Feelings ، التي تمكن الحدسي من أن يندمج مع موضوع حدسه . كما تصف هذه النظرية كيف يعتمد الحدسي على حساسيته لهذه المشاعر لتنظيمها من خلال الربط أوالمزج بين مجموعات انفعالية مختلفة . واتضح ان الأشخاص الحدسيين يميلون لأن يكونوا أكثر اندماجا انفعاليا وأكثر حساسية للوعي بالحالات الداخلية . كما أن الأشخاص المبدعين أكثر حدسا بالمقارنة بغير المبدعين (المرجم السابق) .

ويتسق ذلك مع تقسيم " كو لانزيك " للعمليات الحدسية الى الحدس الانتوى ويتسق ذلك مع تقسيم " كو لانزيك " للعمليات الحدس . Commos Sense والحس العام ويعتمد هذا النوع على خبرات الأنتوى هو أحد مظاهر الابداع الاتفعالى ، ويعتمد هذا النوع على خبرات الآخرين ، خاصة الرجال ، أما الحس العام فيستخدم ليشير الى الاستتتاج فى ظل ظروف عدم التأكد (Kolanczyk,, 1997) . ولذلك تساعل كل من (1997) ظل ظروف عدم التأكد (Grahm & Ickes عما اذا كانت هناك فروق بين الجنسين فى الحدس والتعاطف ، وهل هذه الفروق جوهرية وتستحق الاهتمام ، أم أنها ضنيلة ومحدودة .

وفى ضوء نموذج " باستيك " للحدس ، فان العالم المبدع أسير توجهات انفعالية معينة أثناء العملية الابداعية ، لذلك فان الفنان المبدع يعتبر أكثر حدسا لأنه لديه قدر أكبر من المجموعات الانفعالية . أما العالم المبدع فانسه في حاجبة لأن يغير من مستويات الفائض أو التكرار Redundancy أكثر مما يفعل الفنان المبدع غير المقيد بمتطلبات الاتساق. وفي ضوء ذلك فان الأتماط المختلفة من الابداع في حاجة الى أنماط مختلفة من التفكير الحدسي (Shirley & Langan - Fox, 1996) .كما أوضحت نتائج الدر اسات السابقة أهمية الحدس بالنسبة للابداع ، معتمدة في ذلك على اعترافات بعض العلماء والمبدعين وتحليل سيرتهم الذاتية . ومن ذلك على سبيل المثال ما ذكره " ألبرت أينشتاين " من أن بعض القوانين الأولية لم تقوم على أساس منطقى ، ولكن فقط على الحدس ، ودعمت بواسطة تعاطفي مع الخبرة ". كما كتب الشاعر الاتجليزي " كولريدج " قصيدته المشهورة " كوبلاخان " "Kubla Khan " ، عندما أفاق من نومه وأخذ يكتبها بسرعة حتى وصل الى البيت الرابع والخمسين ، ثم خمد نار - الالهام فكف عن الكتابة وترك القصيدة. أما FedericoRuiz فقد وصيف خبرته في لحنه الموسيقي المبدع بقولمه " اذا أنا أردت أن أعكس ما فعلته فلايوجد شيئ أقوله سوى الحدس " . أما عالم الرياضيات Henric Poincore فقد أوضح أنه بواسطة المنطق نحن نبر هن ، وبالحدس نحن نجدد ونبدع ، وأن المنطق يبقى عقيما ولا قيمة له اذا لم يخصب بواسطة الحدس (Miller, 1992, p. 394) . أما "هنرى بونكارية " فقد أوضح كيفة أنه توصل الى بعض المبادئ الرياضية العامة ، حيث تعذر عليه الوصول الى الحل الصحيح المقنع رغم مواصلته العمل افترة من الزمن ، ثم ترك العمل وانصرف الى شنون أخرى ، وفجأة وفى أثناء سفره ورد الى ذهنه الحل المطلوب بمجرد أن وضع قدمه على سلم السيارة ، وأوضع بونكارية أن " التجلى " أو تلك الومضة أو الاشراقة المفاجنة هى ثمرة عمل لا شعورى متواصل (Policastro, 1995).

وبوجه عام تركز اهتمام هذه المجموعة من الدراسات النظرية التى الكدت العلاقة القوية والتداخل بين التفكير الحدسى والابداع ، تركز على محاولة تفسير ديناميات هذه العلاقة في ضوء تناول عدة مفاهيم أو متغيرات سيكولوجية مثل الخيال والصور الخيالية وأهميتها بالنسبة للحدس فى الابداع الفنى والعلمى (Laszlo, 1994) ، وارتقاء هذه الصور ونموها من النسق الضمني Implicit Code للترابطية بين الوحدات العصبية ، الى نسق واضح ومحدد من القواعد الرمزية (Policastro, 1995) كما تناولت الدراسات العلاقة التفاعلية بين الحدس والابداع وأهميتها في عمليات التخطيط واتخاذ القرار (Udall, 1996, Wheatly, et al., 1991) وأوضحت أيضا الدور المركزي للانفعالات في توليد الاستعارات أو التفكير المجازي ، والذي يمدنا بوسائل التعبير عن هذه الاتفعالات ، وبناء الترابطات المهمة للتفكير الابداعي (Lubart, 1995)

كما أوضحت الدراسات علاقة المعرفة الضمنية بالتفكير الحدسى ، وأنها احدى المكونات الأساسية لهذا النوع من التفكير Langan وأنها احدى المكونات الأساسية لهذا النوع من التفكير Fox, 1996) كما أظهرت الدراسات أهمية الموهبة الحدسية Fox, 1996 بالنسبة للقادة والاداربين في المنظمات والمؤسسات ، حيث يمكنهم هذا النوع من التفكير في تتمية أفكارهم وتقديم حلول جديدة للمشكلات ، كما أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه استخدام هذا النوع من التفكير ، مثل البيئة الاجتماعية أو السباق الاجتماعي الذي يعيش فيه الفرد (1991 Agor, 1991) .

التوجه الثانى:يرى أصحابه أن العلاقة بين الحدس والابداع تقتصر على مجالات معينة دون أخرى .

واستند أصحاب هذا التوجه في ذلك على ما كشفت عنه نتانج السير الذاتية لبعض العلماء ، من أنه اذا كان للحدس والالهام دور هما عند بعض المبدعين ، فان كثيرا من المبدعين تتبع أفكار هم الأصيلة من التفكير المنطقي. وفي ضوء ذلك قسم " بيفردج " Beveridge المبدعين الي نوعين هما الحدسيون Intuitive والذين يعتمدون على الحدس في ابداعاتهم ، والمنطقيون Logic الذين يعتمدون على التفكير المنطقي المنظم . وأطلق " بيفردج " على النوع الأول النمط التأملي أو التخيلي ، أما النمط الثاني فهو المنهجي المنظم . وهو يرى أن معظم علماء الرياضة والبيولوجيا من النوع الأول التاملي (أمثال نيوتن وجاوس) . أما النوع الثاني فيمثله " اينشتين "صاحب نظرية النسبية التي تعتبر قمة في التفكير المنطقي المنظم Batuev & Sokolove, (1994; Laszlo, 1994). وقد أشار " بيفردج "الى أهمية كلا النوعين (الحدسي والمنطقى) والتكامل بينهما بالنسبة للتقدم العلمى . وهذا ما أكده " أرنهايم " R. Arnheim عند تفرقته بين نوعين من المعرفة: هما المعرفة الحدسية والمعرفة العقلية Intellectual ، فالمعرفة الحدسية تحدث في المجال الإدراكي الذي تتفاعل فيه القوى بشكل يتسم بالحرية، كما يحدث مثلاً عندما يحاول شخص ما فهم لوحة تشكيلية ، إنه يحيط بصريا بالمنطقة التي يشتمل عليها اطار اللوحة ويدرك المكونات المختلفة للصور كالأشكال والألبوان والعلاقات المختلفة بينها ، هذه المكونات تمارس تأثيراتها الادراكية على بعضها البعض بطريقة تجعل الشخص القائم بالادراك يستقبل الصورة الكلية باعتبارها نتيجة للتفاعل بين مكونات اللوحة المختلفة . ويشير أرنهايم الى أن جانبا كبيرا من تفكيرنا ومن سلوك حل المشكلات لدينا يسير من خلال هذه المعرفة الحدسية.

أما في النوع الآخر من التفكير أو ما يسمى بالمعرفة العقلية ، ففيها يقوم المتلقى بدلا من امتصاص الصورة الكلية أو العمل الابداعي باعتباره كلا متكاملا ، فانه يقوم بتحديد المكونات والعلاقات المختلفة التي يتكون منها العمل ، إنه يصف كل لون وكل شكل وكل كلمة وكل نغمة ... الخ ، ثم يقوم بعد ذلك بفحص العلاقات الموجودة بين العناصر ثم يحاول بعد ذلك أن يقوم بالدمج أو التركيب ما بين هذه العناصر .

ويؤكد "ارنهايم "أنه ليس هناك صدراع ما بين المعرفة الحدسية والمعرفة العقلية أو الذهنية . فالتفكير الإبداعي في الفنون والعلوم يتميز بذلك الامتزاج الخاص ما بين التفاعل الحر للقوى داخل المجال وبين الوحدات الأكثر تحديدا التي تظل ثابتة داخل السياق المتغير . فالإبداع اذن يتضمن وفقا لنظرية الجشطلت ذلك التفاعل الخصيب ما بين الخيال بحريته وصوره وتلقائيته التي هي أقرب الى ما أسماه أرنهايم ، "المعرفة الحدسية" ، وبين العمليات العقلية كالإدراك والتجريد والاستدلال والتحليل والتركيب ، وهي ما أسماها أرنهايم بالمعرفة العقلية . وفيما بين هذه العمليات ومن خلال هذا التفاعل تحدث عمليات الابداع وكذلك عمليات التذوق الفني (شاكر عبد الحميد، ١٩٩٢ ، ص ص ١٢٦ – ١٢٧) . لذلك نجد أن بعض الباحثين حاول الربط بين عملية حل المشكلات ونشاط أجزاء المخ المنطقية ، والعقلية ، والعقلية ،

ومن المحاولات المهمة أيضا في مجال تفسير العلاقة بين الحدس والابداع هي محاولة " يودال " (Udall, 1997) التي استعرض فيها تصور "والاس " Wallas لمراحل العملية الابداعية (الاعداد ، الاختمار ، الاشراق ، التحتيق) ، وكذلك عرض لتصور "جيئزل " Getzel لمراحل العملية الابداعية المتمثلة في : الاستبصار ، والتشبع Saturation ، والاختمار ، والاشراق ، والتحتيق ) ، موضحا أن هذه النماذج قد فشات في تجسيد والاشراق ، والتحتيق ) ، موضحا أن هذه النماذج قد فشات في تجسيد نظره - يقع بين عمليتين عقليتين ، احداهما فكرية أو عقلية نابعة من العقل لا من العاطفة ، الثانية عملية حدسية ، وأشار الباحث الي ضرورة التكامل من العاطفة ، الثانية عملية حدسية ، وأشار الباحث الي ضرورة التكامل من المجالين الفكري والحدسي - بدرجات متفاوتة - في مختلف مراحل الابداع . وهذا ما يوضحه الشكل التالي :

۱ -استبصار أولى First Insight

۲ - تشبع أو تشرب Saturation

۳ -اختمار Incubation

٤ –اشراق Illumination

o ستحقق Verification

مجال عقلي

Intellectual Domain

مجال حدسی

Intuitive Domain



الا أن (Udall, 1997) يرى أن هذا النموذج الدائرى مازال غير ملائم للكشف عن بعض ديناميات العملية الابداعية واقترح نموذجا آخر هو نموذج الأبعاد الثلاثة المؤسس على دائرة أو حلقة موبيوس A.F. Mobius (عالم رياضة ألماني) ، وهو نموذج طوبولوجي كلاسيكي ذات خصائص فيزيقية غير عادية، فأي نقطة في أي موضع ترتبط بالنقاط الأخرى ، وتتمثل أهمية هذا النموذج في الربط بين نمطى التفكير (العقلي والحدسي) بواسطة جانبي الشق الأسود ، أما مقلوب الشكل فيمثل نظامي أو صيغتي الشعور .

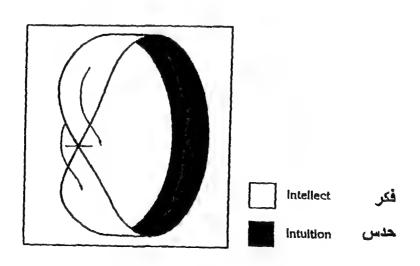

شكل (٢) دائرة موبيوس المنظمة للفكر والحدس

وتشير هذه الدائرة الى أن التبادل أو التغير ما بين الفكر والحدس، خاصة لحظة الاستبصار، يتم عن طريق رغبة المبدع فى الحاجة الى الابتعاد عن خطة التفكير العادية. ويؤدى هذا التغير بالمبدع الى أن يبتعد أو يتحرر من المعايير والقواعد والأدوار التقليدية، مما يسمح له بتكوين منظور جديد يمكن من خلاله حل المشكلة.

ونخلص مما سبق الى أن الاهتمامات النظرية التي قدمها الباحثون الأجانب قد ألقت الضوء على أهمية التفكير الحدسي بالنسبة للإبداع والمبدعين، وأن هناك عدة عوامل أو محددات مستولة عن تتشيط ما يمكن تسميته بالحدس الابداعي ، وتتمثل هذه العوامل في العمليات المعرفية ، والدافعية ، والانفعالية والمزاجية ، والعوامل الموقفية ، والاجتماعية. كما تبين أهمية العناية بهذه العوامل اذا ما أردنا تنمية التفكير الحدس والخيال لدى الفرد. وعلى الرغم من وجود اتفاق بين الباحثين حول الترابط والتداخل بين الحدس والابداع ، فقد انقسم هؤلاء الباحثون الى فريقين أحدهما أكد أهمية العلاقة بينهما في كافة مجالات الابداع، واعتبار الحدس مكون أساسي يقوم عليه الابداع في مراحله المختلفة ، معتمدين في ذلك غالباً على اعترافات بعض العلماء والمبدعين وسيرتهم الذاتية . أما الفريق الثاني من الباحثين فيرى أن الابداع ليس حدسا فقط ولكنه يقوم على المنطق أيضاً ، فكثير من المبدعين قد تتبع أفكار هم الأصيلة من التفكير المنطقى. ولذلك وجدنا تقسيما للمبدعين الى نوعين الأول هم الحدسيون الذين يعتمدون على التأمل والتخيل أمثال نيوتن ، أما النوع الثاني فهم المنطقيون الذين يعتمدون على المنطق والمنهج المنظم ( مثل أينشتين) . وفى الواقع هذاك صعوبة فى القول بوجود ابداع يعتمد على الحدس فقط أو المنطق فقط، ومن الأسلم افتراض التكامل بين المعرفة الحدسية والعقلية أو المنطقية بالنسبة للابداع . فالتفكير الابداعي في الفنون والعلوم انما يقوم على الامتزاج والتفاعل الحرما بين هذين النوعين من المعرفة ، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون لأحدهما أهمية أكبر وفقاً لنوع الابداع (فني علمي) ، وطبقاً لمرحلة الابداع . لوحظ كذلك أنه على الرغم من ارتباط الحدس بالابداع ، فان معظم تعريفات الابداع لم تأخذ في الاعتبار مفهوم الحدس ، ولم تشر اليه من قريب أو بعيد . وبالتالي لم تقدم لنا الدراسات أو الامتمامات النظرية اطارا عمليا لخطوات محددة تفتح الطريق أمام البحث الامبريقي لفحص العلاقة بين كل من الحدس والابداع .

خلاصة ما سبق أن عملية الابداع ، في كافة المجالات أو النشاطات الابداعية ، هي محصلة التفاعل بين التفكير الحدسي والتفكير المنطقي المنظم، وان كان اسهام كل منهما يختلف باختلاف نوعية العمل ( فني ، علمي .. الخ) وباختلاف الشخص المبدع ومرحلة الابداع . ومما يؤيد ذلك هو اعتبار كثير من الباحثين نظرية أينشتين في النسبية على أنها تمثل قمة التفكير المنطقي ، ومع ذلك نجد اعترافات " اينشتين " التي تشير الى أهمية الحدس في قوله أنه : " بالنسبة لبعض القوانين الأولية ، لم تبنى على أساس منطقي ، ولكن فقط على الحدس ودعمت بواسطة تعاطفي مع الخبرة ".

# الفئة الثانية: الدراسات الامبريقية الأجنبية التي تناولت التفكير الحدسي والابداع

لوحظ -- كما سبق أن أوضحنا -- أن البحوث الامبريقية في مجال بحث العلاقة بين التفكير الحدسي والابداع محدودة للغاية ، وربما يرجع ذلك الى ما أشار اليه " بولى كاسترو" في مراجعته لتراث الدراسات السابقة حول علاقة التفكير الحدسي بالابداع ، من أن هناك العديد من الصعوبات المنهجية التي تواجه دراسة انعكير الحدسي ، حيث صعوبة تعريف المفهوم وعدم الاتفاق على تعريف أجرائي موحد ، وبالتالي عدم توفر أدوات القياس الملائمة . وعلى الرغم من ذلك فانه يرى امكانية تعريف المفهوم اجرائيا وامكانية قياسه في ضوء أربعة مصادر تتمثل في : السيرة الذاتية ، تحليل الدليل التاريخي ، الفحص أو التقدير السيكومترى ، والدراسات التجريبية ، والتي تؤكد جميعها العلاقة القائمة بين التفكير الحدسي والابداع )

ونستهل هذه المجموعة من الدراسات بالدراسة التى قام بها "برجز وماكولى " (Briggs & McCulley, 1986) ، بهدف الكشف عن الفروق الفردية وماكولى " (Briggs & McCulley, 1986) ، بهدف الكشف عن الفروق الفردية في الحدس ، وذلك باستخدام مؤشر النمط لمايرز - برجز - برجز على Briggs Type Indicator (MBTI) ، أحد المقاييس المهمة التي أستخدمت على نطاق واسع في قياس عدة أنماط سيكولوجية ، من بينها النمط الحدسي ، وكان من نتائج هذه الدراسة هو سيادة النمط الحدسي بين الأفراد المرتفعين في الابداع بالمقارنة بالأفراد المنخفضين . كما تبين أن مرتفعي الابداع في الرياضيات ، والعمارة ، والعلوم ، أظهروا سيادة قوية للأنماط الحدسية (

حوالى ٨٩٪) .كما توصل " بولى كاسترو" (Policastso 1995) الى أن مرتفعى الابداع من الكتاب والفنانين ، والموسيقيين نتوفر لديهم نسبة عالية من الأنماط الحدسية ، ٧٢٪ أنماط حدسية كما قيست بواسطة (MBTI) .

وقد أشار بعض الباحثين (Rockenstein, 1988) الى ضرورة فهم الحدس كجزء مهم فى جميع مراحل العملية الابداعية كما افترضها والاس . فالاعداد يتضمن جمع البيانات وصياغة المشكلة ، وهنا يعد الحدس مصدرا المعلومات ويوجه صياغة الفروض . كما ترتبط مرحلة الاختمار بالحدس ، حيث يعمل الحدس فى مستوى ما قبل الوعى أو الشعور أو فى الشق الأيمن من المخ ، حيث تم عزو الحدس باعتباره لغة الخيال الى عمل الشق الايمن ، وفى هذه المرحلة (الاختمار) تتولد استبصارات ثرية تساعد على الوصول الى حلول ملائمة للمشكلات . كذلك يرتبط الحدس بمرحلتى الاشراق والتحقيق ، اشار الباحث أيضا الى أن الوثبة أو القفزة الحدسية أو الاشراق الابداعى هو نتيجة اعداد جيد ، ومرور وقت كاف للاختمار ، وأنه لايمكن القول بأن الحدس يحدث فى لحظة أو من فراغ .

وفى دراسة أخرى (Khandwalla, 1993) أجريت بهدف الكشف عن التفكير التغييرى Divergent Thinking من خلال تحليل عدة بروتوكولات (خطط التفكير) ، حيث قدم الباحث عشرة بروتوكولات لفظية تتضمن عددا من المشكلات الابداعية المعقدة والمطلوب حلها من قبل ٢١ طالبا هنديا يدرسون العلوم والتكنولوجيا . وكشفت نتانج هذه الدراسة عن أن معظم الحلول المقدمة لمشكلات التفكير التغييرى ذات نمط موضوعى ، والقليل منها كان ذات طابع تحليلي وتم بواسطة الخيال . اتضح أيضا أن التفكير التغييرى

يزيد من احتمالية ايجاد الحلول الابداعية الجديدة والغريدة. كما كشفت نتاتج تحليل المضمون أن هناك خمس فئات للتفكير التغييرى هى: بناء المشكلة، والبحث، والشعور، والتفاكر Ideation والتقويم، أما الأساليب المعرفية فتضمنت ؛ النمط الحدسى، ونمط التحليل المصحوب بالقلق، والتحليل العشوائى.

أما البحث الذي قام به " هاموند وآخرون " (1997, Hammond, et al, 1997) فكان الهدف منه هو دراسة الفروق بين المعرفة الحدسية والمعرفة التحليلية في حكم الخبير .. واشتملت العينة على (٢١) مهندسا من مرتفعي الخبرة (من ٣٠ – ٧٠ سنة )، وقدمت اليهم ثلاث مهام: احداها حدسية ، والثانية تحليلية، والثالثة تجمع بين الحدس والتحليل ، وأوضحت النتائج أن هناك فروقا فردية بين المهندسين تكشف عن تفوق بعضهم في المهام الحدسية في حين يتفوق البعض الآخر في المهام التحيلية .

وفى دراسة قام بها "ديكسون ومور "لبحث خصائص التمثل الحدسى لدى (٩٠) طالبا جامعيا ، و (٢٣) محكما ، قدم اليهم عددا من المسائل الرياضية يتطلب حلها استخدام أو تمثل استراتيجيات حدسية. وأظهرت النتائج أن الفهم الحدسى للمجال يعدل من استراتيجيات التفكير فى التعامل مع هذه المسائل الرياضية ، وأن المفحوصين يقومون بعملية التخطيط بين الفهم الحدسى واستراتيجيات الرياضيات (Dixon & Moore, 1997).

أما الدراسة التى قام بها سيمنتون (Simonton 1985) ، فهدفت إلى فحص العلاقة بين الابداع وتعقد المهمة ، وحل المشكلات الحدسية ( لا شعورى وسلوكى) مقابل التحليل (شعورى ، رمزى ، منطقى) . وذلك لدى

عينة مكونة من ٤٠ طالبا جامعيا . وأسفرت النتائج عن تفاعل دال احصائيا بين المتغيرات الثلاثة: نمط التفكير (حدس - تحليل) ، وتعقد المهمة ، والابداع . واتضح أن الأشخاص الأكثر ابداعا وجدوا أن الحدس اكثر فاعلية بالنسبة للمهام المعقدة ، أما التحليل فهو مهم بالنسبة للمهام السهلة ، وحدث عكس ذلك فيما يتعلق بالأشخاص الأقل ابداعا . وواضح من هذه الدراسة أن علاقة التفكير الحدسى بالابداع تتأثر بطبيعة المهمة (سهلة - معقدة مركبة) ، وكذلك بالقدرات الابداعية المتوفرة لدى الأفراد (مرتفعة - منخفضة) .

وأجرى " بورلى و هاندلر " (Burley & Handler, 1997) دراسة بهدف بحث العلاقة بين التفسير الدقيق لاختبار رسم الشخص -Person Test بولتعاطف Empathy والحدس ، والمرونة المعرفية، لمدى عينة من ٢٤ طالبا جامعيا ، و ١٩ خريجا جامعيا . وباستخدام مؤشر النمط لمايرز - برجز الخاص بتقدير الحدس ، والتداعيات البعيدة ، واختبار المرونة المعرفية والابداعية ، تم التوصيل الى علاقة ايجابية جوهرية بين متغيرات التعاطف ، والحدس والمرونة المعرفية والابداعية . واهتمت دراسة مونتينو " (Munteanu, 1997) بمحاولة تطوير وتحسين التحديد السيكولوجي للمكانات الابداعية ، على أساس أن التفكير التغييري رغم أهميته فانه غير للمكانات الابداعية ، وتكونت عينة الدراسة من ، ١٤ مبحوثا من طلاب الجامعة - وباستخدام عدد من المقاييس السيكولوجية ، توصل الباحث الى أن فحص الامكانية الابداعية يتضمن خمسة مكونات هي : التفكير التغييري ، والتفكير التغريري ، والنمط الادراكي ، والتفكير الحدسي والذي يتضمن نفاذ البصيرة والتفهم العاطفي .

واستهدفت دراسة " فالك وآخرون " (Falk, et al.,1997 ) فحص الاستثارة العالية (OE) Overexcitability (OE) لدى مجموعتين من الفنائين ، الأولى عبارة عن (٢٧) فنانا فنزويليا ، أما الثانية فشملت (٢٣) فنانا أمريكيا، وذلك لاختبار فرض الأصالة " لدبرويسكى " الذى يتحدد بالخصال الابداعية للأفراد، وكشفت النتائج عن أن الأشخاص المبدعين أظهروا درجات عالية من التفكير الروحي Animistic (مذهب حيوية المادة ، الاعتقاد بأن الروح أو النفس هي المبدأ الحيوى المنظم للكون) . والتفكير الحدسي والاتفعالي . كما تبين أنه لا توجد فروق جوهرية بين الفنانيين الأمريكيين والفنزويليين في معظم أبعاد الاستثارة الزائدة ، مما يكشف عن التشابه القائم بين البروفيلات الفنية في كل من المجتمعين .

أما الدراسة التي أجراها جاكبسون (Jacbson, 1993) فتركزت على فحص الأساليب المعرفية للابداع من خلال دراسة العلاقة بين نمط التفكير التواؤمي أو التكيفي – التجديدي ( كما يقاس ببطارية كيرتون للتفكير التكيفي – التجديدي ( Kerton Adaption- Innovation Inventory ) وبين مؤشر أنماط التفكير (كما يقاس بمؤشر النمط لما يرز – برجز ) – لدى عينة مكونة من عدرا ممن يعملون بقطاع الخدمات بالولايات المتحدة الأمريكية . وكشفت نتائج هذه الدراسة عن أن هؤلاء الاداريين كانوا كانوا أكثر تجديدا من الجمهور العام ، وأن هناك ارتباطات ايجابية جوهرية بين نمط التجديد وكل من بعدى الحدس والادراك . واشار الباحث الى أن هذه النتائج تتسق مع ما كشفت عنه نتائج الدراسات التي أجريت في المجتمع البريطاني . واستمرارا لهذا الخط الذي يهتم ببحث علاقة التفكير الحدسي بأنماط التفكير ، قام "كاجان " (Kagan, 1988) بدراسة علاقة التفكير التغييري والمركب بالكفاءة

الاجتماعية ، من خلال تكليف مجموعة من (٦١) تلميذا بالصفين الخامس والسادس بكتابة قصة حول موضوع معين ، وتم تقويم هذه القصة بواسطة مجموعة من المدرسين لتحديد مدى الكفاءة الابداعية لهؤلاء التلاميذ ، هذا بالاضافة الى تطبيق بعض الاختبارات التى تقيس القدرة اللفظية والكفاءة الاجتماعية . وأسفرت النتائج عن أن العلاقة بين التفكير المعقد أو المركب ، وبين الميل الى الكتابة بأسلوب بسيط، تشير الى أن ذوى التفكير التركيبي يدركون حدسيا (أى بالحدس) قيمة البساطة وأهميتها في تيسير التواصل والتخاطب .كما أظهرت النتائج أيضا أن هناك ارتباطا ايجابيا جوهريا بين التعقيد المعرفي والمهارة في التخاطب اللفظى .

أما الدراسة الحضارية المقارنة التي قام بها " تورانس وساتو " فتلقى الضوء على الفروق الحضارية في أنماط التعلم والتفكير بين المجتمع الياباني والمجتمع الأمريكي ، وذلك لدى عينة من طلاب الجامعة والمرحلة الثانوية مكونة من ٢٠٠ طالب ياباني ، و ٢٠٠ طالب أمريكي . وتم تطبيق الصورة (أ) من نمط التعلم والتفكير الذي طوره تورانس ومعاونوه ، وهو عبارة عن ٢٣ بندا ، يتم من خلاله تحديد نمط الشق الأيسر ، والأيمن ، والمتكامل . وكشفت هذه الدراسة عن عدة نتائج منها : أن الطلاب اليابانيين حصلوا على درجات أعلى من الأمريكيين في نمط الشق الأيمن، وكذلك في نمط الشق الأيسر ، بينما كانوا منخفضين على نمط التكامل بين الشقين . أما بخصوص منحى التفكير المتبع في حل المشكلات (الحدس – مقابل المنطق) فقد تبين ما يلى :

١ - تفوق الطلاب اليابانيين على الطلاب الأمريكيين في تفضيل المنحى
 الحدسي في حل المشكلات.

٢ - تفوق الطلاب الأمريكيين على الطلاب الياب انبين فى استخدام كل من المنحيين الحدسى والمنطقى بشكل متكافئ فى التفكير .

٣ - تساوى طلاب المجتمعين في استخدام المنحى المنطقي في حل
 المشكلات .

أما بخصوص المقارنة في ضوء بعد الابداع - في مقابل التفكير، فقد تبين أن اليابانيين أكثر ابداعا بينما الامريكيون أكثر تفكيرا & Torrance ( المريكا - بوجه عام فان العقلية اليابانية تختلف عن العقلية الغربية ( أمريكا - بريطانيا - كندا - بولاندا - ايطاليا .. الخ) من حيث التوظيف المخى المتخصص، فقد احتلت اليابان المرتبة الأولى في العديد من مجالات الانجاز الابداعي وأرجع البعض ذلك إلى فروق في طرق تعلم الياباني ومعالجته للمعلومات بشكل يختلف عن الدول الغربية ، حيث تؤثر الأنظمة التعليمية السائدة في الطريقة التي تعمل بها عقول أفرادها . فبينما يتم التركيز على الشق الأيسر واللغة في الولايات المتحدة ، نجد التركيز على الشق الأيمن من المخ في اليابان - وبالتالي كان الطلاب الأمريكيون أكثر تفضيلا للمنطق والذكاء عن الحدس والابداع ، بينما كان اليابانيون أكثر ميلا للحدس والابداع .

وأشار أورنستين Ornstein إلى أن الرجال والنساء في المجتمعات الغربية لا يستخدمون إلا نصفا واحدا من نصفى المخ، ولذلك فهم يستغلون فقط نصف امكانياتهم العقلية. وأن التركيز في المجتمعات الغربية يتمثل في التفكير المنطقي والجانب اللغوى نظرا للتدريب الجيد على استخدام النصف الأيسر. وأنه تم اهمال وظائف النمو الأيمن في المجتمعات الشرقية (سالي سبرنجر وجورج دويتش، ١٩٩١). في حين يذهب الى عكس هذا التوجه

باحثون آخرون يرون أن النصف الأيمن أكثر نشاطاً في المجتمعات الغربية ، بينما النصف الأيسر أكثر نشاطاً في المجتمعات الشرقية خاصة العربية منها (Soliman, 1989) .

وفي هذا الاطار الذي يقارن حضاريا بين الثقافات المختلفة في أنماط التفكير، حاول " وندر وبلاك " (Wonder & Blake, 1992) المقارنة بين الفكر والابداع الشرقي (كما في الصيب والهند) وبين الابداع الغربي . وأوضح الباحث أن الفرق بينهما يمكن تناوله في ضبوء الحدس في مقابل المنطق ، حيث يميل الفكر الشرقي لأن يكون أكثر "حدسية " ، بينما يميل الفكر والابداع الغربي لأن يكون أكثر " منطقية " . ومع ذلك فأن الاختلاف بين التوجهين يمكن النظر اليه في ضبوء الاختلاف في الدرجة ، فالفكر الابداعي لا يمكن أن يقوم على المنطق فقط دون الحدس ، أو العكس . والتصبور الدقيق هو أن المنطق والحدس يمثلان جناحي الابداع .

وفى مجال الفروق الحضارية فى التفكير أوضح "جاردنر" وفى مجال الفروق الحضارية فى التفكير أوضح "جاردنر" (Gardner, 1987) أنه لأسباب مختلفة ركزت بعض المجتمعات على النشاط المدسى وأوصى المنطقى ، فى حين ركز البعض الآخر على النشاط المدسى وأوصى بضرورة ايجاد الوسائل الملائمة لاستخدام كل من الامكانيات المنطقية والامكانيات المدسية فى أن واحد.

ودرس بور (Power, 1997) العلاقة بين نظرية نمط الشخصية ، والنظرية المعرفية لشقى المخ الأيمن والأيسر . وذلك باستخدام مؤشر النمط لما يرز – برجز ، وأداة الهيمنة أو السيطرة المخية لهيرمان Herman لما يرز – برجز ، وأداة الهيمنة أو السيطرة المخية لهيرمان ١,٩٢٥ من ١,٩٢٥ من ١,٩٢٥

مبحوثًا تتراوحت أعمارهم بين ٢٥ - ٦٠ سنة . وأظهرت نتائج هذه الدراسة ما يلي :

- (۱) هناك ارتباط ايجابى دال احصائيا بين الانبساط والحدس والشعور، والادراك من جهة، وبين تفكير الشق الأيمن للمخ من جهة أخرى.
- (٢) هناك ارتباط ايجابى جوهرى بين الانطواء ، والحس Sensing والتفكير والحكم من جهة ، وتفكير الشق الأيسر من جهة أخرى .
- (٣) ارتبط كل من الاتبساط ، والحدس ، والتفكير ، والادراك ، بالنمط المخى Cerebral الأكثر تجريدا من عمليات التفكير ، في حين ارتبط الانطواء ، والحس ، والشعور بالجهاز الطرفي .

أما "نيكولا" (Nicola, 1994) فقام بدراسة هدفت الى بحث العناصر الحدسية والشكلية فى حل المشكلات لدى عينة مكونة من عشرين طالبا بالمدارس الثانوية. وبعد أن حصل هؤلاء الطلاب على تدريبات ابداعية استمرت لمدة أسبوعين ، خلص الباحث الى أن حل المشكلات يتضمن كل من التعلم ومعالجة المعلومات، وأن ٥٦٪ يستخدمون الشق الأيمن ، و ١٣٪ يعتمدون على التكامل بين الشقين.

وبوجه عام تشير نتانج الدراسات الى أن الحدس يعد دالة لوظيفة الشق الأيمن ، والذى يختص بعدة وظانف مثل الحدس ، والادراكى الكلى Global ، والسرعة ، والتقة ، والتعرف البصرى والسمعى المعقد ، وفسى مقابل ذلك فان التفكير المنطقى والتحليلي يعد من وظانف الشق الأيسر . ونظرا لاعتماد الابداع على كل من الحدس والمنطق فانه من الأهمية بمكان

أن تهتم النظم والسياسات التعليمية اذا ما حاولت تتمية الاستعدادات الابداعية لدى التلاميذ ، أن تهتم بكل من المجالين .

وأهم ما يمكن الخروج به من هذه الدراسات الامبريقية التى تتاولت التفكير الحدسى والابداع ، هو أنها أوضحت العلاة قالقوية بينهما ، وأن للحدس دوره عبر مراحل العملية الابداعية بدء من الاعداد وحتى التحقيق ، وأن التفكير الحدسى لايحدث من فراغ ولكنه نتيجة اعداد جيد وتراكم خبرات عديدة لدى الغرد . كشفت هذه الدراسات أيضا عن أن هذا التفكير الحدسى باعتباره لغة الخيال يتركز فى الشق الأيمن من المخ بشكل أساسى. اتضح أيضا أن استخدام نمط التفكير (منطقى أو حدسى) يختلف باختلاف السياسة التعليمية والاطار الحضارى والتقافى والاجتماعى الذى يعيش فيه الفرد ، فهناك بعض المجتمعات تركز على تتمية التفكير المنطقى، فى حين يركز على نتمية التفكير المنطقى، فى حين يركز طروف التويد والتسلط والقهر والكبت، فى حين ينمو التفكير الحدسى فى ظل ظروف الحرية والمناخ الديموقراطى والمرونة ... الخ .

كما تبين أنه عند دراسة العلاقة بين الحدس والابداع إمبريقيا يجب أن ناخذ في الاعتبار بعض المتغيرات مثل طبيعة المهمة (سهلة - صعبة) ومستوى القدرات الابداعية المتاحة لدى الأفراد ، والأساليب المعرفية ، والمقياس المستخدم في قياس الحدس . فعلى الرغم من أن أكثر المقاييس استخداما في دراسة الحدس هو مقياس " مؤشر النمط لمايرز - برجز " ، فان هناك العديد من المشكلات المنهجية الخاصة به مثل مدى ملاءمته وثباته ، خاصة وأنه أعد في ضوء تصور كارل يونج لأنماط الشخصية ، والتي من

بينها النمط الحدسى. وعلى أية حال فان مشكلات المفاهيم والقياس مسئولة الى حد كبير عن تناقص الاهتمام الامبريقي ببحث التفكير الحدسي.

## ثانيا: الدراسات الأجنبية التي تناولت التفكير الحدسي في علاقته ببعض المتغيرات:

من خلال فحص تراث الدراسات السيكولوجية الأجنبية حول التفكير الحدسى ، اتضح أنها تدور حول ثلاثة محاور أساسية : يتركز أولها على علاقة الحدس بالمتغيرات الاجتماعية ، ويتتاول الثانى علاقة الحدس ببعض المتغيرات الديموجرافية والبيولوجية . أما المحور الثالث والأخير فتمثل فى علاقة الحدس بالمتغيرات الموقفية وعمليات اتخاذ القرار (انظر فى ذلك : علاقة الحدس بالمتغيرات الموقفية وعمليات اتخاذ القرار (انظر فى ذلك : Shirley & Langan - Fox, 1996 ) . وفى ضدوء هذه المحاور الثلاثة تحدد تتاولنا للدراسات السابقة حول الحدس على النحو التالى :-

## الفئة الأولى: الحدس في علاقته بالمتغيرات الاجتماعية:

حظيت هذه الفئة من الدراسات باهتمام واضح من قبل الدارسين في الميدان ، واشتملت هذه الفئة على دراسة العلاقة بين الحدس والمتغيرات التالية : الذكاء (Kaufman et al , 1996) ، والمعرفة الضمنية (Rdford et al., 1992; Reber, 1989 Underword, 1996;) وسمات الشخصية 1996; الموالحكم الأخلاقي (Redford et al , 1995) ، والصور الخيالية ) (Redford et al , 1995) ونعرض لبعضها على النحو التالى :-

#### ١ - الحدس والقروق القردية :

كشفت نتائج الدراسات التي أجريت في اطار علم النفس المعرفي عن وجود فروق فردية واضحة في القدرات الحدسية العقلية ، فهناك بعض الأشخاص الذين يتمتعون بقدرات حدسية عالية عن غيرهم بعض الأشخاص الذين يتمتعون بقد تبين أن الطيارين – على سبيل المثال – يصدرون أحكاما على العلاقات المكانية بشكل أفضل من المثال – يصدرون أحكاما على العلاقات المكانية بشكل أفضل من الأشخاص الأخرين ، حيث يمكنهم على المستوى العقلى تدوير الموضوعات على نحو أفضل من غيرهم (1993 , 1994) (Dror, et al., 1993) بضعف في قدراتهم الحدسية العقلية ، كما اتضح أن المسنين يعانون من ضعف في تدوير الصور الحيالية (1993 , 1994) وكذلك ضعف النشاط الخيالي ، وتدهور الصور الخيالية (1994 , 1994) .

واشار "بورز وزملاؤه" الى أن مرضى الوسواس القهرى تتصف قدراتهم الحدسية بالضعف الشديد، فلا يستطيعون التمييز بين الواقع والخيال، Bowers tal., .ودساسيتهم منخفضة للفرق بين الشئ المرئى والشئ المتخيل. (1990).

#### ٢ - الحدس والذكاء:

الدراسات الامبريقية في هذا المجال نادرة للغاية ، والدراسة الوحيدة التي أمكننا الوقوف عليها هي دراسة "كوفمان " وزمالاؤه (Kaufman et al., 1996) التي أجريت بهدف الكشف عن العلاقة بين نمط الشخصية ( تم قياسه بمؤشر النماط لمايزر - برجز) وبين الذكاء

(تم قياسه بواسطة اختبار كوفمان لذكاء المراهقين الراشدين (KAIT) ، والذي يمكن من خلاله الحصول على درجة لكل من الذكاء الولادي والذي يمكن من خلاله الحصول على درجة لكل من الذكاء الولادي Fluid ، والذكاء المبلور Crystallized ، والذكاء المركب المراهقين IQ. وتكونت عينة الدراسة من ٣٣٥ مبحوثا من الذكور المراهقين والراشدين ، و ٢٦٤ من الاتاث المراهقات والراشدات. وأظهرت النتائج أن المفحوصين الذين تم تصنيفهم "كأشخاص حدسيين " حصلوا على درجات عالية في الذكاء المركب بالمقارنة بهؤلاء الذين صنفوا على انهم " حسيين " Sensing . كما ارتبط الحدس بالذكاء المبلور والذكاء الولادي .

#### ٣ – الحدس والمعرفة الضمنية:

يوصف التعلم الضمني Implicit Learning أو المعرفة الضمنية للمستخد Tacit Knowledge - كعملية يكتسب الفرد من خلالها فهم حدسي للتنظيمات التي تقف وراء التبيهات البيئية المقيدة . ومن أهم ملامح هذه المعرفة الضمنية هو العملية اللاشعورية التي هي خاصية أساسية للتفكير الحدسي . (1996) , (Underwood) . وعلى الرغم من أهمية المعرفة الضمنية بالنسبة للحدس وأنها كانت السبيل الي الاهتمام بالحدس في علم النفس المعرفي ، فإن هناك العديد من الصعوبات والمشكلات المنهجية التي تحول دون دراسة هذه المعرفة ، من هذه الصعوبات عدم توفر الأدوات الملائمة لقياسها نظرا لعدم وجود تعريف اجرائي محدد لها .

واستهدفت دراسة بروكمان وسيموندز, Brockmann & Simmonds) (1997 الكشف عن أثر الخبرة والحدس على استخدام المعرفة الضمنية في عمليات اتخاذ القرار لدى عينة مكونة من ١١٠ أشخاص (متوسط أعمارهم ٥٣ سنة) ، أجابوا عن أسئلة تتضمن استخدام المعرفة الضمنية ، ومقياس مؤشر النمط لمايرز - برجز لقياس الحدس . وباستخدام تحليل الاتحدار المتعدد كشفت النتائج عن أن الخبرة في حد ذاتها غير كافية للأفراد في استخدام المعرفة الضمنية ، حيث يعتمد استخدام هذه المعرفة على المزج بين أثار الخبرة والحدس .

وفي دراسة أخرى (Wippich, 1994) أجريت بهدف فحص العلاقة بين الذاكرة الضمنية Impilict Memory والحدس لدى عينة من طلاب الجامعة مكونة من (٦٤) طالبا ، عرض عليهم عدة شرائح تشتمل على نوعين من الرسومات ، يتضمن أحدهما عدة صور مكونة من أجزاء مختلفة لموضوع شانع ومألوف، أما النوع الثاني من الرسومات فقد تم اعداده وتكوينه من خلال تدوير عناصر الجشطات المتماسك أو المترابط . وقد كشفت النتائج عن أن التعامل مع الرسومات المترابطة أو غير المترابطة طبقاً لوجهة معالجة المعلومات .

## ٤ - الحدس والحكم الأخلاقى:

استهدفت الدراسة التي قام بها " ردفورد وأخرون" القاء الضوء على علاقة الحدس بالحكم الأخلاقي لدى عينة من الطلاب مكونة من ٧٤ طالبا ، وباستخدام مؤشر النمط لتقدير الحدس، واختبار القضايا

المحددة لتقدير الحكم الأخلاقى ، خلصت الدراسة الى وجود ارتباط ايجابى دال احصائيا بين أبعاد الشخصية الأربعة كما تقاس بمؤشر النمط ( Redford, et al., 1995 ) .

#### ه - الحدس والخيال:

تشير الكتابات والدراسات النظرية حول علاقة الحدس بالخيال الى الدور المهم الذى يقوم به الخيال فى تتمية القدرة على التفكير الحدسى . لذلك وجدنا أن الدراسات التى حاولت وضع برامج تدريبية لتنمية الحدس قد أكدت أهمية التركيز على أساليب تتمية خيال الفرد . وهذا ما اشار اليه البعض بأن الحدس يمضى من الحوار الداخلى حيث التخيل والتصور الى الواقع الخارجى (Abadi, 1992) . فالعمل الابداعى هو عبارة عن خطة تبدأ مع ومضة الحدس وامتداد الخيال والاستغراق فى التفكير والرجوع الى الداخل (Aguinis, 1992) .

- الحدس والاهتمامات المهنية: استهدفت الدراسة التي قام بها "
أبو ستال" (Apostal, 1991) الكشف عن علاقة الاهتمامات المهنية (كما
تقاس ببطارية سترونج - كامبل للاهتمامات) بنمط الشخصية الحسية الحدسية Sensing - Intuition (من خلال استخدام مؤشر النمط لمايرز
- برجز ) - لدى عينة مكونة من (۸۹) طالبا جامعيا ، و(۱۳۰) طالبة
جامعية . وأظهرت النتائج تشابه الاهتمامات المهنية ، وتوجهات
الشخصية لدى كل من الذكور والاناث - باستثناء تزايد الاهتمامات
الواقعية بين الذكور . وارتبطت الاهتمامات التقليدية المالوفة ارتباطا

جوهريا بتوجه الشخصية الحسية لدى الإناث ، فى حين ارتبطت الاهتمامات الفنية والبحثية جوهريا بتوجه الشخصية الحدسية لدى كل من الجنسين .

#### ٧ - الحدس والتفضيلات الجمالية:

حاولت احدى الدراسات (Van - Rooij, 1996) الكشف عن علاقة الحدس بالتقضيلات الفنية لدى عينة من ۱۷۹ طالباً جامعياً وثانويا بهولندا ، أما الأدوات المستخدمة فتضمنت استخدام مؤشر مايرز برجز ، وتقدير هؤلاء الطلاب لتفضيلاتهم لعشرين صورة ، بعضها واقعى والبعض الآخر مجرد . وأسفرت النتائج عن أن الأشخاص الحدسيين أكثر ميلا الى تفضيل الصور المجردة عن الأشخاص الحسيين أكثر ميلا الى تفضيل الصور المجردة عن الأشخاص الحسيين كالمسيين أكدر ميلا الى تفضيل الصور المجردة عن الأشخاص الحسيين المدور المجردة عن الأشخاص الحسيين Sensing .

كما كشفت نتائج الدراسات التي قام بها "وستكوت "عن أن ذوى التفكير الحدسى أكثر اهتماما بالقراءة والموسيقى وبالقيم الانسانية والجمالية بالمقارنة بالأشخاص العاديين (Shirley & Langan - Fox, 1996) .

#### الفنة الثانية : الحدس والمتغيرات الديموجرافية والبيولوجية :

وتركزت هذه الفئة من الدراسات على بحث الحدس في ضوء علاقته بكل من : العمر (Fallik & Eliot, 1986) ، والجنس (Bowers et al., 1990) ، والجنس (Fallik & Eliot, 1986) ، وعمل شقى المخ ، والآثار الفسيولوجية ، والعنصرية , العنصرية (Failk' & Eliot, 1986) عن العمر ، وأن هذا الأداء يبلغ ذروته في سن ٢٥ سنة ،

وحصل الأشخاص كبار السن على درجات منخفضة بالمقارنة بصغار السن . وعلى الرغم من ذلك فقد تبين أن كبار السن كانوا أكثر حدسا في حالة ما اذا كانت درجاتهم مرتفعة في الاستقلال عن المجال .

وفيما يتعلق بعلاقة الجنس بالحدس ، فقد تبين أن هناك تعارضا فى هذا الشأن ، فبعض الدراسات توصلت الى عدم وجود فروق جوهرية بين الذكور والإتاث فى التفكير الحدسى (Failk, & Eliot, 1985) وبعضها الآخر توصل الى أن الإتاث أكثر حدسا من الذكور ، مفسرين ذلك بارتباط التفكير الحدسى بالتعاطف وأن الإناث يحصلن على درجات أعلى فى هذه القدرة التعاطفية مقارنة بالذكور (Graham & Ickes, 1997)، وهذه النتائج تحتاج الى مزيد من البحث والدراسة لأنها لا زالت مجرد فروض أولية .

وقام " فايلك وايلوت " (Failk & Eliot, 1985) بدراسة العلاقة بين التفكير الحدسى والأساليب المعرفية واعتمد على مقياس وستكوت لقياس التفكير الحدسى ، وعلى اختبار الأشكال المتضمنة في دراستهما لعينة من طلاب الجامعة الأمريكيين مكونة من ، ٢٠ طالب وطالبة ، وكان من نتائج هذه الدراسة أنه لا توجد علاقة بين الأداء الحدسى ونشاط شقى المخ ، حيث لم تؤيد نتائج الدراسة الفرض القائل بعلاقة التفكير الحدسى بنشاط الشق الأيمن من المخ . وارتبط الاستقلال عن المجال ارتباطا ايجابيا بالأداء الحدسى ، أما العلاقة بين الاعتماد على المجال والحدس فأخذت شكل حرف الحدسى ، أما العلاقة بين الاعتماد على المجال والحدس فأخذت شكل حرف

## الفئة الثالثة: الحدس في علاقته بالمتغيرات الموقفية:

وهدفت هذه المجموعة من الدراسات الى محاولة الوقوف على علاقة الحدس بالظروف المناسبة والمهيئة لظهوره ، والسياق الذى يتجلى فيه من حيث نمط المشكلة (Kleinmuntz, 1990) واتخاذ القرار وكمية المعلومات المتوفر ومدى ملاءمة هذه المعلومات (Griffin & Tversky, 1992) . ونعرض فيما يلى لأهم ما كشفت عنه نتائج هذه الدراسات فيما يتعلق بأهمية الحدس في عمليات التخطيط واتخاذ القرار .

## ١ - الحدس ودوره في عملية اتخاذ القرار .

من خلال فحصنا لتراث الدراسات الأجنبية حول النفكير الحدسى، لوحظ أن نسبة كبيرة منها تؤكد أهمية الحدس فى عملية التخطيط واتخاذ القرار، وأنه من الضرورى الكشف عن الفروق الفردية فى توجهات الأشخاص لحل مشكلاتهم واتخاذ قراراتهم، وبالتالى امكانية تحسين وتطوير قدراتهم فى العديد من المجالات العملية، والتربوية، والصناعية والعسكرية، وغيرها (1992, Huitt, 1992) وهذا ما أوضحته دراسة " دورفمان وأخرون ") (عيرها (1996, Dorfman et al., 1996) التى أشارت الى أهمية المعرفة الضمنية التى تتضمن عمليات اللاشعور والاستبصار والحدس فى حل المشكلات. وأن تتشيط أو اتأرة هذه العمليات من شأنه تتمية القدرة على حل هذه المشكلات. وخاصت دراسة أخرى (1992 Eichler & Halseth, 1992) الى أهمية الحدس بالنسبة للعمل الجماعى والقيادة، فالقائد الحدسى قادر على تكوين رؤية أو جشطلت عام الجماعى واختيار أنسب الاستراتيجيات لعمل الجماعة. ويمكن تدعيم

الحدس لدى القائد من خلال معرفته بالعمليات الحدسية ومراحل الحدس والممارسات التى من شأنها مساعدته في الوصول الى ذلك .

وهذا ما أشار اليه " أجور " (Agor, 1991) ، موضحا أنه في ظل التطور التكنولوجي ، فإن القادة في حاجة السي اتخاذ القرار في مناخ يتمتع بمهارات غير تقليدية ، تقوم على الحدس والابداع . وبين الباحث أن الأهداف والتكنيكات التي يمكن استخدامها في تتمية المهارات الحدسية في مجال الادارة والقيادة ، تتضمن البحث المنظم من أجل الاستخدام الأمثل للموهبة الحدسية ، وتتمية هذه الموهبة داخل مؤسسات العمل بهدف استخدامها في حل المشكلات . وعرض الباحث لمواقف اتخاذ القرار التي يكون فيها الحدس ذات أهمية كبيرة والمتمثلة في الأتي : عندما يتزايد مستوى عدم التأكد Uncertainty ، وعندما تكون المتغيرات غير كافية للتنبؤ ، والحقائق محدودة وغير واضحة ، والوقت محدود ، وعندما يكون هناك ضغوط لاتخاذ القرار السليم . وقارن " أجور " بين ثلاثة أنماط من المهارات العقلية هي نمط التفكير الذي يتعامل مع المهام التقليدية أو الروتينية ويهتم بالتفاصيل والتحليل، أما الثاني فهو النمط الحدسي ويتعامل مع المشكلات الابداعية ، ويعتمد على توليد أفكار جديدة ، ونفاذ البصيرة والرؤية خارج حدود الموقف الذي يوجد فيه الشخص . كما أن هناك نمطا ثالثًا هو النمط المتكامل في اتخاذ القرارات وهو الذي يجمع بين النمطين السابقين . وفي دراسة أخرى " لأجور " (Agor, 1989) أشار كذلك المي أهمية الحدس بالنسبة للقادة والاداريين في اتخاذ قراراتهم ، وزيادة الانتاجية ، وأوضىح أهمية دراسة التفكير الحدسى لدى الفائزين بجائزة نوبل. وناقش "مان " (Mann, 1989) أهمية التوجهات المعرفية والدافعية لدى عينة من طلاب المرحلة الثانوية مكونة من ٨٦٨ طالبا استراليا ، فى تفسير عملية اتخاذ القرار . وأشار الى أهمية الأخذ فى الاعتبار كل من الجانب العقلى ، والحدسى ، والدافعية فى تفسير اتخاذ الأشخاص لقراراتهم وتحديد اختياراتهم فى الحياة.

وهذا ما أكده "سودفياد وآخرون " (Suedfeld et al., 1996) في دراستهم للادراكات الحدسية في استراتيجيات اتخاذ القرار لدى عينة من طلاب الجامعة مكونة من ١٣٨ طالبا ، تتراوح أعمارهم بين ١٧ - ٢٣ سنة وانتهت دراسة " ماكلور وآخرون " (Mclure et al., 1994) الى أهمية اعتماد المرشدين على قدراتهم الحدسية خلال تعاملهم مع العميل . وخلص " ويتلى وآخرون " من دراستهم (Wheatley et al., 1991) الى أن هناك افتقادا للخيال والابداع عند التخطيط الاستراتيجي في المنظمات واتخاذ القرارات في هذا الشأن . واشاروا الى أن نجاح مثل هذا التخطيط يتطلب رؤية مستقبلية تقوم على الخيال والابداع والحدس.

#### ٢ - تنمية التفكير الحدسى:

فى ضوء التسليم بالدور المهم للحدس فى الخيال والابداع وحل المشكلات، حاولت بعض الدراسات القاء الضوء على تنمية التفكير الحدسى وعلى الرغم من أن الطابع العام لهذه الدراسات هو الطابع التأملى الذى يقدم عددا من الافتراضات والتصورات لتتمية الحدس ، على الرغم من ذلك فان هذه الدراسات تلقى الضوء على الشروط والأساليب التى يمكن اتباعها فى هذا الصدد . ونستهل هذه الدراسات بدراسة " ماركلى " (Markley, 1988 ) عن

استخدام الحدس في حل المشكلات الإبداعية وفي التخطيط الاستراتيجي والسياسي ، حيث عرض الباحث لأربع طرق يمكن من خلالها تنشيط الاستعدادات الحدسية Intuitive Capacities في حل المشكلات الإبداعية ، وتتمثل هذه الطرق في : ١ – التركيز على استخدام الاستبصارات التي تحدث ببطء في مستوى التفكير ، ٢ – الانتقال من الهدف الذي تم تحديده في الطريقة السابقة ، و هنا يمكن استخدام المعرفة المتضمنة في نسق الذات لدى الفرد في ضوء عدة خطوات بدء من الاعداد ثم الاسترخاء والتحليل ، والاستعداد للتغير الخيالي ، ثم استكشاف الاعزاءات الرمزية وجعلها تعمل على مستوى الوعى ... الخ . ٣ – استخدام نمط المراجعة السريعة الإدراك على مستوى الوعى ... الخ . ٣ – استخدام نمط المراجعة السريعة الإدراك المواقف التي تمت مواجهةها من قبل . ٤ – ظهور الحدس على نحو أكثر عمقا .

وفي دراسة أخرى (Rockenstein, 1988) أوضح الباحث أن الحدس هو تكنيك عقلى أو فكرى للوصول الى صياغات مقبولة ظاهريا ، ولكنها مؤقتة وغير نهائية ، دون اللجوء الى الخطوات التحليلية التي يمكن بواسطتها التحقق من مدى صدق هذه الصياغات أو عدم صدقها . كما أشار الى أن القدرة الحدسية ليست في حاجة الى النظر اليها كمعدل Rate ولكنها سعة القدرة الحدسية تقع داخل العقل البشرى مثلها مثل القدرة الإبداعية . ومفتاح التدريب على الحدس يتمثل في الرؤية Visionary ، والتي ينظر اليها على أنها تتجاوز حدود الزمان والمكان والاحساس والعقل والمنطق . وينظر العقل الحدسي أو الرؤيوي دائما الى المستقبل ويدرك ما وراء الأشياء الموجودة . وتعد الصور العقلية بمثابة لغة للحدس ، وهي لغة يمكن تعلمها مثل المجالات الأخرى للعقل ( المجال المعرفي ، والوجداني . وقد أشار

الباحث الى أربع خطوات يمكن من خلالها تنمية الحدس في علاقته بالتفكير الابداعي وحل المشكلات ، وتشتمل هذه المراحل الأربع على : تنمية الحدس ليشمل الوعى ، والفهم والوعى باستقلال الحدس ، كذلك بعلاقته وتداخله مع أشكال التفكير الأخرى عبر مراحل العملية الابداعية كما حددها والاس ، ثم تتمية وتطوير الوعى بالحدس ، ثم التفرد الذي يشير الى تطوير الامكانية الحدسية للفرد وتحقيق الذات .

لوحظ أيضا أن بعض الدراسات قد ركزت على التدريب على الأشراف باستخدام التمرينات الخبرية Experiential التى تهدف الى تشيط ابداع الشق الأيمن من المخ ، وهي تمرينات مهمة لتطوير وتتمية وظيفة الحدس المتمركزة في هذا الشق ، كما تتحسن أيضا بعض الوظائف الخاصة بالشق الايسر مثل المنطق والتحليل. فنظرا لأن الشقين يعملان معا وليسا منفصلين ، فان أى تحسن في أحدهما يتبعه تحسن في الآخر . & Clarkson .

كما أشار "ولكننج "وآخرون (Wilkening et al., 1997) الى أهمية تدريب الأطفال على الحدس والفهم المركب في مجالات عديدة كالفيزياء الحدسية ، والهندسة الحدسية ، وضرورة الربط بين السرعة والدقة، وتطور الفهم الضمني أو الصريح . وبوجه عام هناك اشارة واضحة في تراث الدراسات السابقة إلى أن برامج تدريب الطلاب وتعليمهم من الضروري أن تركز على الجانب البصري المكاني ، والادراكي ، والحدسي ، والحس الابداعي ، بدلا من التركيز فقط على الجوانب اللفظية والمنطقية والعقلانية والواقعية كما يحدث في الواقع (Torrance & Rockenstein, 1988) .

#### ٣ - قياس الحدس:

على الرغم من صعوبة وضع تعريف اجرائى دقيق لمفهوم الحدس، فان هناك عدة محاولات استهدفت تحديد معالم هذا المفهوم وكيفية تناوله وقياسه، وقد بدأت هذه المحاولات منذ الخمسينيات من القرن الحالى، وفى ضوء استعراضنا للدراسات السابقة التى تناولت الحدس، أمكننا الوقوف على عدة أساليب أستخدمت فى قياسه، ومنها ما يأتى :--

- أ طريقة التغطية Tab Method ( اعداد جليزر): وفيها يعرض على المفحوص وصفا لموقف أو مشكلة وسلسلة من الاجراءات التشخيصية التى تؤدى لو استخدمت الى تزويد المفحوص بالمعلومات المرتبطة بالحل ، وقائمة بحلول للمشكلة من بينها حل واحد صحيح . وعند تطبيق الاختبار يختار المفحوص أى عدد من الاجراءات التشخيصية المشار اليها والتى يعتقد أنها تزوده بالمعلومات الضرورية لحل المشكلة . وفى الحال تقدم له هذه المعلومات مع النتائج التى تترتب عليها والتى تكون مغطاة بغطاء مثبت على صفحة الاختبار . ومعنى ذلك أن المفحوص عندما يختار الاجراء التشخيصي ينزع غطاء فيحصل على المعلومات والنتائج المشار اليها . وبنفس الطريقة يخبر المفحوص بصحة أو خطأ اختياره . ويستمر المفحوص في العمل على نفس النحو حتى يصل الى الحل الصحيح .
- ب تعديل ديمولدى لطريقة التغطية: حيث جعل التركيز على اختيار المفردات التى يحتاج اليها المفحوص للوصول الى الجل ، وذلك باستخدام بطاقات منفصلة بدلا من طريقة العرض الكلى لجميع

المفردات في وقت واحد (كما هو الحال في الاختبارات المعتادة). وكان ريمولدى يكتب السؤال على أحد وجهى البطاقة والحل على الوجه الآخر. وتعتبر البطاقات التي يختارها المفحوص دالة على عدد الاستجابات، أوعلى مقدار المعلومات التي احتاج اليها للوصول الى الحل.

تعدیل وستکوت نظریقة التغطیة: أدخل وستکوت تعدیلات أخری علی طریقتی جلیزر وریمولدی، وقد یکون أهمها أنه قام بتجزئة المشکلة الواحدة الی عدد من وحدات المعلومات المرتبطة (أو ما یسمیه الدلالات Clues) التی یمکن أن یحصل علیها المفحوص تبعا لنظام عرض ثابت، وکانت کل دلالة من هذه الدلالات تغطی بشریط. وعلی المفحوص أن یفك هذا الشریط فی کل مرة یحتاج فیها الی وحدة المعلومات المغطاة بشرط أن یکون التعامل مع هذه الدلالات بنظام تتابعی ، وظل وستکوت یطور من تکنولوجیا طریقته فی القیاس منذ تتابعی ، وظل وستکوت یطور من تکنولوجیا طریقته فی القیاس منذ عام ۱۹۵۸ حتی صدر کتابه عن التفکیر الحدسی عام ۱۹۸۸ (من خلال: فؤاد أبو حطب ، ۱۹۸۸ مص ۲۲۲ - ۲۲۳) .

وطور وستكوت Westcott مقياس الوثبات أو القفزات الحدسية وطور وستكون من المثر المقيابيس استخداما في قياس of Intuitive Leaps والذي يعد من أكثر المقيابيس استخداما في قياس الحدس ويتكون هذا المقياس من سلسلة من ٢٠ مشكلة ، يتضمن كل منها عددا من المعلومات المرتبطة أو ما يسميه الدلالات Clues التي يتم الحصول عليها بواسطة المفحوص بنظام تتابعي . وتم بناء هذا الاختبار في ضوء تعريف الأفراد الحدسيين بأنهم الذين يقيمون استنتاجاتهم على أساس معلومات

محدودة ، وأكثر ميلا للوصول الى نتائج صحيحة على أساس ذلك . ويستطيع كل مفحوص أن يختار ما يحتاجه من الهاديات لايجاد الحل ، ويقدر معدل نقه لكل حل فى ضوء مقياس من أربع نقاط . وأوضح " وستكوت " أن المفحوصين يختلفون فى عدد المشكلات التى يحلونها حلا صحيحا ، وفى عدد الهاديات التى يستخدمونها ، وفى درجة الثقة التى يعطونها للحل . أما هؤلاء الذين يحتاجون الى معلومات كثيرة حتى يصلون الى الحل الصحيح ، فيطلق عليهم " ذوى التفكير المنطقى" Logical Thinking ، أما الذين يحتاجون الى معلومات كثيرة ، ويصلون الى حلول غير صحيحة فيطلق عليهم " الضعفاء أو الفقراء فى حل المشكلات " . هذا وقسم وستكوت الأفراد الحدسيين الذى يحتاجون الى معلومات محدودة الى فنتين : الأولى هم المفكرون الأشخاص الذين يصلون الى حلول صحيحة ، وهؤلاء هم المفكرون عير صحيحة ، وهؤلاء يطلق عليهم المخمنون بدرجة كبيرة وهذا التصنيف غير صحيحة ، وهؤلاء يطلق عليهم المخمنون بدرجة كبيرة وهذا التصنيف الذى قدمه وستكوت فى قياسه للحدس اعتمد عليه كثير من الباحثين فى در اساتهم للحدس (Shirley & Langan - Fox, 1996)

- د طريقة المظاريف Envelopes Technique ، وهي من اعداد " فؤاد أبو حطب " وتعتمد في قياس الحدس على مقدار المعلومات كما يتمثل في طلب هذه المعلومات " . وقد سبق وصفها عند عرضنا لدراسة " أبو حطب " ضمن الدراسات العربية التي نتاولت علاقة التفكير الحدسي بالإبداع .
- الأساليب الاسقاطية: انتقد " باستيك " مقياس وستكوت المستخدم في
   قياس الحدس في العديد من الدراسات السابقة ، وأشار الى أنه لا يقيس

الحدس العقلى ، مؤكدا أن المقابيس الاستقاطية غير البنائيسة أكثر استقرارا وملاءمة لدراسة الحدس .وأعد باستيك مقياساً للحدس أطلق عليه Selected Phrase Empathic Ability Key ويقيس من خلاله كل من : قدرة التعاطف Empathic Ability ، وقدرة الاسقاط التعاطفية Empathic Projection Ability والقدرة الحدسية Intuitive ، وأوضح باستيك أن هذا المقياس قد ثبتت كفاءته ونجاحه كمقياس سيكولوجي التعاطف وبالتالي يمكن استخدامه في الكشف عن التفكير الحدسي . (Bastick, 1982)

و - مؤشر النمط لمايرز - برجز :) Myers - Briggs Type Indicator (المنط لمايرز - برجز المؤشر وفقاً لتصور يونج لأنماط الشخصية (الوظائف والاتجاهات) ، والذي ينسب الفروق الفردية في الشخصية الى عمليتين هما: الطريقة التي يستجيب من خلالها الفرد لفهم المثيرات الخارجية والداخلية ، ويتكون هذا البعد من أربعة وظائف هي :

- الحقيقي والواقعي أو ما يسمى (الحسى) Sensation .
- Thinking (المفكر) الذي يسعى ويفهم ما يستقبله بمداركه المفكر)
  - ٣ الرغبة فيما تفعله ( الشعور )
- ٤ تشكل أحاسيس ومشاعر داخلية لايمكن تفسيرها بسهولة اذا لم تستقدم الوظائف السابقة (حدس) Intuition. أما العملية أو البعد الثانى الذى بتناول اتجاه حركة اللبيدو، فيتكون من اتجاهين: تحول خارجى للبيدو تجاه العالم الخارجى (انبساط)، وتحول داخلى للبيدو نحو أعماق النفس (انطواء). وفى ضوء هذا التصور لكارل يونج تم اعداد مؤشر النمط لقياس أنماط

الشخصية ومن بينها النمط الحدسى . وقد استخدم هذا المؤشر في العديد من Wheatley et al., 1991; Power & Lundsten, 1997;) الدراسات السابقة (Briggs & McCaully, 1986) . وكشفت نتائج هذه الدراسات بوجه عام عن سيادة النمط الحدسى بين الأفراد المرتفعين في الابداع .

ز - طريقة قياس الحدس " لبورز وآخرون " (Bowers et al., 1990) . في ضوء التمييز بين الاحساس الداخلي أو الشعور الحدسي وعمليات اللاشعور من جهة ، وبين العمليات الشعورية من جهـة أخرى ، تحدد تعريف " بورز وزملاؤه " للحدس بأنه " ادر اك أولى للنر ابط أو التماسك ( نمط - معنى - بناء) والذي لا يكون في البداية لا شعوريا ، ومع ذلك فانه يوجه الفكر نحو الحس الباطن Hunch أو الشعور الحدسى والبحث عن طبيعة التماسك أو الترابط. وفي ضوء ذلك قام " بورز وأخرون " بعدة محاولات لقياس الحدس، منها مهمة اغلاق الجشطات Gestalt Closure Task ، وهي عبارة عن شرائح بها أزواج من الصور غير المكتملة، احداها تمثل جشطات متماسك أو مترابط، أما الثانية فتتكون من نفس الجناصر ولكنها مدورة في مواقع مختلفة ، ويطلب من المفحوص تحديد أي الشريحتين يعد متماسكا من وجهه نظره. وأوضحت النتائج أن الأشخاص يميلون الى اختيار الجشطلت المترابط حتى اذا لم يستطيعوا تسميته . وتم تفسير ذلك بأنه تدعيم للفرض القائل بأن الادراك الضمنى للترابط الجشطلتي يأتي أولا ثم يوجه الفرد بعد ذلك نحو الادراك الواعي.

وفى ضدوء ما سبق يتضح أن دراسة الحدس فى علاقته ببعض المتغيرات النفسية والاجتماعية قد حظيت باهتمام واضح من قبل الباحثين الأجانب . وهو اهتمام لم نجد ما يقابله من قريب أو بعيد على المستوى المحلى . وقد امتد اهتمام الباحثين الأجانب ليشمل تقديم تصورات واطارات نظرية تتعلق بتنمية التفكير الحدسى وتتشيطه . هذا مع ملاحظة أن الدراسات التجريبية فى هذا المجال محدودة للغاية ، اذا ما قورنت بدراسات تتمية الابداع مثلا .

أما فيما يتعلق بأساليب قياس التفكير الحدسى فقد لوحظ أن معظمها لم يقوم على تعريف اجرائى واضع يحدد مكونات التفكير الحدسى . كما أن بعضها قد اعتمد على مقدار المعلومات المحدود أو القليل ، ووجهة الحل التقاربى (اجابة واحدة هى الصواب) فى تقدير التفكير الحدسى . وهذا لايتفق مع تعريف مفهوم الحدس ، فمثلا بخصوص مقدار المعلومات تبين أن المبدعين يختلفون من فرد لآخر فى كم المعلومات المطلوب لكن يبدو أن مسألة قلة المعلومات قد تم الأخذ بها فى ضوء تعريف البعض للحدس بأنه يعنى الوصول الى الحل السريع دون مقدمات . أما فيما يتعلق بمفهوم الصواب وضرورة توفره فى الحدس ، فان البعض يفترض امكانية الأخطاء فى التقكير الحدسى .

## ثالثًا: الدراسات الأجنبية التي تناولت الابداع في علاقته ببعض المتغيرات:

الدراسات التى تناولت موضوع الابداع فى النراث الأجنبى ، سواء بشكل مستقل ، أو فى علاقته ببعض المتغيرات السيكولوجية ، كثيرة للغاية ، ويصل عددها الى الآلاف ، وهناك مجلات علمية متخصصة فى مجال

السلوك الابداعي , وقد تركزت هذه الدراسات حول بحث علاقة الابداع بالعديد من المتغيرات ، منها الخيال ، وسمات الشخصية ، والاتفعالات ، والتفكير الناقد ، وتعاطى الكحوليات ، والمرض العقلى ، والسياق الاجتماعى، كما امتد اهتمام هذه الدراسات ليشمل تتمية الابداع من خلال عدة أساليب وتكنيكات أثبتت فاعليتها في هذا الشأن. ونعرض لبعض من هذه الدراسات على النحو التالى :-

## ١ - الابداع والخيال:

أشار " دانلز ودافيذ "Daniels & Davis من خلال استعراضهما لعلاقة الخيال بالإبداع عبر التاريخ ، الى أن علم النفس الفونتى لم يعط اهتماما للصور الخيالية ، في حين أعادت السلوكية (واطسون واسكنر) هذا الاهتمام مرة أخرى ، وفى الستينيات أبرز هولت R.Holt اهمية الصور الخيالية ، واعتبر الخيال أساسا يقوم عليه الإبداع ، وحدد مستويات التفاعل بين الصور الخيالية والابداع . كما أعطى فرويد اهتماما واضحا للصور الخيالية وأكد أهمية الموهبة الحدسية Intuitive بالنسبة للفنان المبدع (Cheshire, 1996) .

وتشير نتانج الدراسات التي استهدفت بحث العلاقة بين الابداع والخيال الى الدور المهم الذي يساهم به الخيال في الابداع ، فالنشاط العقلى الخاص بتنشيط كل امكانيات التصور والخيال هو نشاط شديد الأهمية في الراء عملية الابداع بوجه عام ، وفي الابداع الأدبى والفني بوجه خاص . فوظيفة الخيال عبارة عن عملية كيميانية لمعالجة عقلية ، حيث تتفاعل القوى الفكرية والانفعالية وتسهم في تتشيط التنبيه وخلق العمل الابداعي .

وميز ماسلو A. Maslow بين نوعين من الابداع أولهما هو الابداع الأولى والذي يعتمد على الاحلام وعمليات الخيال ، أما الثاني فهو الابداع الثانوي الذي يعتمد على العقل الواعي بما يشتمل عليه من تحكم ودقة ونشاط واضح يحدث على أرض الواقع. وأطلق "ماسلو" على الابداع الذي يستفيد من هذين النوعين بتتابع ناجح ، بالابداع المتكامل (شاكر عبد الحميد ، ١٩٩٠، ص ٢١٢ – ٢١٤).

كما تبين أيضا تأثير التدريب الخيالى على الابداع، وأن الطلاب الذين حصلوا على برامج تدريبية لتشيط الخيال قد تحسن مستوى الأداء الابداعى لديهم (Houtz & Frankel, 1992) وفي دراسة تالية أجريت على عينة من طلاب الجامعة مكونة من 1,771 طالبا أسبانيا، أسفرت النتائج عن تأثير الابداع على حيوية الصور الخيالية, Compos & Gonzales) عن تأثير الابداع على حيوية الصور الخيالية, 1994) Vivdness of Imagery

ومن نتائج الدراستين السابقتين يتضم مدى العلاقة التبادلية التى تتضمن التأثير والتأثر بين الابداع والخيال .

## ٢ - الابداع والمزاج Mood:

ترتب على النظرة الشائعة عن ارتباط العبقرية بالجنون ، ترتب على ذلك تدعيم البعض لهذا الاعتقاد مؤكدين العلاقة بين اضطراب المزاج والابداع . الا أن هذا التوجه لم يستند على أدلة علمية قوية تدعمه ، كما أنه لم ينظر الى الحالة المزاجية على أنها تمثل بعدا قطبيا أو متصلا يمتد من السواء الى المرض ، مما أفقد هذا التوجه مصداقيته أو متصلا يمتد من السواء الى المرض ، مما أفقد هذا التوجه مصداقيته أو متصلا يمتد من السواء الى المرض ، مما أفقد هذا التوجه مصداقيته أو متصلا يمتد من السواء الى المرض ، مما أفقد هذا التوجه مصداقيته أو متصلا يمتد من السواء الى المرض ، مما أفقد هذا التوجه مصداقيته المرض . (Correno & Coodnick, 1998)

وفى هذا الشأن أوضحت نتائج احدى الدراسات تأثير كل من المزاج السلبى ، والإيجابى ، والمعتدل على الأداء الابداعى لعدد من المهام اللفظية. فقد تبين أن استقلالية المهمة تزيد من الطلاقة الفكرية فى ظل المزاج الايجابى ، فى حين يؤدى المزاج السلبى الى زيادة الطلاقة الفكرية فى حالة ما اذا كانت المهمة مثيرة للاهتمام بدرجة كبيرة (1992 Abele-Brehm, 1992) وبالتالى فانه يجب تفسير تأثير الحالة المزاجية على الابداع فى ضوء طبيعة المهمة، والنظر الى المزاج على أنه عبارة عن عملية معالجة للمعلومات ، وأنه مع تحسنه ترتفع الدافعية للابداع والاتجاز (1997 Hirt et al., 1997) .

وفى احدى الدراسات التى اهتمت ببحث العلاقة بين الاتفعال والعملية الابداعية ، تبين أهمية الدور المركزى للانفعالات فى توليد الاستعارات Metaphors (هى الرموز الكلامية التى تربط موضوع ما بموضوع آخر ، فيقدم الرمز بذلك مشيرا للموضوع الأصلى وقد يغنى عنه) للتفكير الابداعى. وأوضحت هذه الدراسة أنه للوقوف على دور الاتفعالات بالنسبة للتفكير الابداعى ، فأنه يجب فحص هذه الاستعارات والصور البلاغية المتضمنة فى الابداع ، فهى تمدنا بوسائل التعبير الاتفعالى القائم على الترابطات لحل المشكلة الابداعية (Lubart & Getz, 1997) .

وفى ضوء هذه النتائج يتضبح مدى التفاعل بين الاتفعال والخيال والخيال والخيال والخيال والخيال عنصرين أو مكونين أساسيين هما: المكون المعرفى ، والمكون الوجدانى ، والتفاعل بينهما هو الأساس الذى يقوم عليه الابداع فى كافة المجالات. وهذا ما أشار اليه " باستيك "

بالاتدماج الوجدانى ، حيث التفاعل الوجدانى المعرفى فى العمليات الحدسية ، وأكد أهمية هذا الاندماج الوجدانى عن الاندماج العقلى بالنسبة للعملية الابداعية ، فالاستبصارات الوجدانية تكون موجهة لا شعوريا فى حين تكون العملية الحدسية فيما قبل الشعور (Bastick, 1982) .

#### ٣ - الابداع والتفكير الثاقد:

فى احدى الدراسات تم بحث علاقة الابداع بالتفكير الناقد لدى \$ \$ طالبا جامعيا وكشفت النتائج عن ارتباط ايجابى جوهرى بين الابداع والميل إلى تفضيل التفكير الناقد (Gadzella & Penland, 1995).

#### الابداع وتعاطى الكحوليات:

اهتم نور لاندر وجوستافسون (Norlander & Gustafson, 1997) بفحص آثار التسمم الكحولي الحاد على مرحلة التحقق الإبداعي كما وضعها والاس، لدى عينة مكونة من ٤٦ مبحوثاً ومبحوثة من متعاطى الكحوليات، تتراوح أعمارهم بين ١٨ – ٤٦ سنة قسموا الى ثلاثة مجموعات، ومقارنتهم بمجموعة ضابطة. وأظهرت النتانج أن الجرعة المتوسطة والمرتفعة من الكحول تكف الإبداع الفعلى أثناء مرحلة التحقق للعملية الإبداعية. وتتسق هذه النتائج مع ما أكدته نتائج الدراسات السابقة من أن هناك تأثيرا سلبيا لتعاطى الكحوليات على الوظائف والعمليات المعرفية، حيث يحتاج نشاط الإبداع الى تركيز الإنتباه والهدوء واليقظة في حين تؤدى المسكرات الى التأثير سلبيا على هذه الوظائف (Kasof, 1997).

# ٥ - الابداع والتقدم في العمر:

من خلال دراسة لنديوير وآخرون (Lindauer et al., 1997) لثمانية فانين تصويرين ممن بلغ عمرهم ، ٦ سنة فأكثر ، وفي ضوء تحليل مضمون اجاباتهم على عدة أسئلة وجهت اليهم عن نوعية وحجم أو كم الأعمال الابداعية في الماضي والحاضر والمتوقع ، وأسلوب العمل، ومدى اختلافهم عن الفنانين الصغار في السن . وفي ضوء هذا التحليل أقر معظم هؤلاء الفنانين أن نوعية وكم الأعمال الابداعية تتحسن مع تقدم العمر ، والقليل منهم أيد أن الابداع الفني يكون أفضل في الصغر، وكشفت نتائج الدراسة التي أجراها كليمز (1998 Klimas, 1998) على عينة قوامها ۱۲۷ طالبا جامعيا ، عن أن مستوى النفكير الابداعي يتزايد أعمار الطلاب .

### ٦ - الابداع والمرض العقلى:

أوضحت نتائج احدى الدراسات المقارنة بين مجموعة من الأسوياء ، أن المرضى كانوا أكثر المرضى الفصاميين ومجموعة من الأسوياء ، أن المرضى كانوا أكثر المرضى كانوا أكثر المجموعة الضابطة (1995 Ramchandra, 1995) ، واتسقت هذه النتيجة مع ما توصل اليه "هيز "Heehs من خلال فحص السيرة الذاتية لحياة Sri Aurobindo ، موضحا أنه عبر عن وجهة نظره في الموهبة أو العبقرية في ضوء ارتباطها بالجنون . أما الدراسة التي أجراها " واندل " (Wandell, 1998) فقد حاول فيها الكشف عن علاقة الابداع بالمرض العقلى من خلال فحصه لـ ( ٢٩ ) دراسة سابقة حول هذا الموضوع . وأوضح أنه وجد (١٥) دراسة منها توصلت الى عدم وجود علاقة بين الابداع والمرض العقلى ، في حين

توصلت (تسع) دراسات الى وجود دليل ايجابى يشير الى علاقة الابداع بالمرض العقلى ، أما الدراسات (الخمس) الأخرى فتوصلت الى نتائج غير واضحة وغير محددة . ودرس " ايزنك " العلاقة بين الذهانية كسمة شخصية ، وبين الابداع كما يقاس بمقياس بارون - ولش للفنون، واختبار الاستجابات النادرة لتداعى الكلمات . وأوضحت نتائج هذه الدراسة ارتباط الذهانية بمقابيس الابداع (Eysenck "b", 1994) .

وبوجه عام فان النتائج التي توصلت الى وجود علاقة بين الابداع والمرض العقلى قد اعتمدت على مناهج بحثية صعيفة ، واختيار حالات معينة بشكل متحيز دون الاعتماد على الموضوعية والعشوائية في الاختيار . وعلى أية حال فان الاتجاه العام للنتائج ينفى وجود علاقة بين الابداع والمرض العقلى .

# ٧ - الابداع والسياق الاجتماعي.

تشير نتائج الدراسات السابقة الى أهمية النظر الى الابداع فى ضوء خصال المبدعين والمحددات الفردية للانجاز (فى الأسرة، والمدرسة أو الجامعة، فى العمل .. الخ)، والظروف الاجتماعية والتقافية التى تساعد على نمو القدرات الابداعية، وتأثير التقدم التكنولوجي الراهن، ومدى توافق الفرد مع هذا التقدم (1995) وقد تبين أهمية المتغيرات الأسرية (مثل خصال الوالدين النفسية والشخصية والتعليمية والمهنية) فى التأثير على ابداع الأبناء . واتضع أن الآباء المبدعين يثيرون الابداع فى أبنانهم بالمقارنة بالأباء غير المبدعين يثيرون الابداع فى أبنانهم بالمقارنة بالأباء غير المبدعين والمولادة اللهدين الناهم بالمقارنة بالأباء المبدعين المدودة (مدير المولادة اللهدين النهرون الابداع فى أبنانهم بالمقارنة بالأباء عير المبدعين والمبدعين وال

وبوجه عام فان الابداع يصدر عن أشخاص يعيشون في واقع الجتماعي بعينه، ويتأثر الابداع بما ينطوى عليه هذا الواقع سلبا وإيجابا، فالمجتمع مسئول بشكل ما، وبدرجة ما، عن ثروته من النابغين والمبدعين، لأنه وان لم يكن قادرا على تقديم الشروط الكافية لقيام نهضة ابداعية بين جنباته، فهو قادر على تقديم الشروط الضرورية لقيام هذه النهضة، وتتكفل الاستعدادات النفسية بتقديم بقية الشروط.

# ٨ - تثمية الابداع:

كشفت نتائج الدراسات التجريبية التى أجريت فى هذا الشأن عن أهمية التدريب فى تتمية الخيال والإبداع لدى الأفراد من كافة الأعمار، ولادى الأطفال بوجه خاص . وقد كشفت نتائج الدراسات عن أن هناك العديد من العوامل المؤثرة فى مسار هذا النمو منها التعليمات الخاصة بالمشكلة أو المهمة المطلوب القيام بها ، والمكافأت التى يمكن تقديمها خاصة لدى الأطفال الصغار (1998 والمكافأت التى يمكن تقديمها نتائج احدى الدراسات عن أهمية بيئة التعلم وأساليب التعلم التى يتبعها أسائذة الجامعة مع طلابهم، فى التأثير على نمو القدرات الإبداعية وجهة العائد ، ونمط العائد ، واستقلالية المهمة بالنسبة للآداء الإبداعي، فالأفراد الذين تلقوا عائدا ايجابيا فى نمط معلوماتى ، وعملوا فى بيئة مستقلة ، قدموا أفكارا أكثر ابداعية وكانوا أكثر انجازا (Zhou, 1998) ، وانضح أيضا تأثير القائد الناجح الذى يتسم بالديمقراطية وتوفير مناخ والمربة ، على ابداع العاملين ، حيث يثير هذا المناخ ويحفز قدرات الأفراد واستعداداتهم الابداعية (Socik et al., 1998) .

وفى المجال التربوى أشارت نتائج الدراسات الى دور المدرس صاحب التوجه الفلسفى المطور لامكانياته الابداعية ، وطرق التدريس المتبعة فى الفصل الدراسى ، والابتعاد عن المناحى التقليدية فى التعليم – بالنسبة لتتمية الابداع لدى الدارسين (Esquivel, 1995) . وفى دراسة أخرى تبين أهمية الفنون والموسيقى فى تتمية القدرات الابداعية ، وأن للموسيقى تأثيرها على جميع المستويات الجسمية والعقلية والانفعالية والروحية ، فهى تساعد الأفراد على التوجه نحو الكل والفهم العميق (Steckler, 1998) .

اسفرت النتائج أيضاً عن أهمية القصف الذهنى الالكترونى Electronic Brainstorming وفاعليته فى تتمية الابداع – بالمقارنة بالقصف الذهنى اللفظى (1995 Mellow, 1995) ، وتركزت برامج تتمية الابداع وحل المشكلات بوجه عام على عدة جوانب هى : العوامل الشخصية ، والدافعية ، والأساليب المعرفية ، ومهارات ما بعد المعرفة المعرفة (Feldusen Metacognition) & . والتعامل مع الابداع على أنه محصلة التفاعل بين الخصال الشخصية والمعرفية للفرد من جهة ، وبين البيئة الاجتماعية التى يعيش فيها من جهة أخرى (Mellou, 1995) .

# الفصل الخامس فظرة نقدية للدراسات العربية والأجنبية التى تناولت التفكير الحدسى والإبداع



سنورد فيما يلى أهم ما يمكن استخلاصه من هذه المراجعة النقدية للدراسات التى تتاولت النفكير الحدسى والابداع ، على المستويين العربى والأجنبى . ثم نقارن بعد ذلك بين الاهتمامات العربية والأجنبية فى هذا الشأن؛ حيث ابراز أهم جوانب الاتفاق والاختلاف فيما بينها . ونختم هذه المراجعة بطرح بعض القضايا والمشكلات الجديرة بمزيد من البحث والدراسة مستقبلا . وذلك على النحو التالى .

# أولا: خلاصة مراجعة الدراسات العربية:

ا - تبين أن هناك اهتماما واضحا بدراسة الابداع على المستوى المحلى بوجه عام ، وفي مصر بوجه خاص . قكانت مصر هي أكثر الدول العربية اهتماما بدراسة الابداع منذ الخمسينيات من القرن الحالى ، ونشط هذا الاهتمام بشكل واضح في السبعينيات والثمانينيات ، ثم انخفض الاهتمام الى حد ما في السنوات العشر الأخيرة عن ذي قبل . وقد تركز الاهتمام في دراسات الابداع بوجه عام على عدة جوانب أهمها : استكشاف طبيعة العملية الابداعية وخطواتها ومراحلها ، والبناء العاملي للقدرات الابداعية ، وسمات شخصية المبدعين ، وتتمية قدرات الابداعي .

٧ - وعلى الرغم من هذا الاهتمام المبكر والمكثف بدراسة التفكير الابداعى على المستوى المحلى المصرى، فإن هذا الاهتمام لم يمتد الى دراسة التفكير الحدسى وأهميته بالنسبة للابداع. ففى حدود علمنا لا توجد أية دراسة في السنوات العشر الأخيرة تناولت التفكير الحدسى بشكل مستقل، أو في علاقته بالابداع. وكل ما أمكننا الوقوف عليه هو الدراسة التي قام بها "في اد ابو حطب "عام ١٩٦٦. والتي تضمنت شقين أحدهما تجريبي، والثاني عاملي. وكشفت هذه الدراسة عن عدة نتائج مهمة، على الرغم من بعض المأخذ والملاحظات على طريقة قياس التفكير الحدسي، والتي اعتمدت بشكل أساسي على ضائلة المعلومات، ووجهة الحل التقاربية، وهي معايير يرى البعض عدم اتساقها مع مكونات مفهوم الحدس وطبيعته التلقائية.

٣ - أمكننا الوقوف على عدد من الدراسات المصرية لم يكن هدفها المباشر هو دراسة التفكير الحدسى والإبداع، ولكنها أشارت بشكل غير مباشر الى أهمية العلاقة بينهما . فقد اشار " مصرى حنورة " فى دراسته للإبداع فى الرواية الى أن كتاب الرواية يمثلون نمطا خاصا، فليسوا هم الذين يصلون لنتائجهم بسرعة وبقدر قليل من المعلومات ، فالاشراقات التى تبرق فى خيال المبدع تحتاج الى عملية تهذيب ، الأمر الذى يتطلب قدرة على النتظيم واتخاذ القرار . أما الدراسة التى قام بها شاكر عبد الحميد (١٩٩٢) عن الابداع فى القصة القصيرة ، فقد أظهرت أن المسألة ليست الهاما ولكن نتيجة لعملية المعاناة الفنية الى جانب الممارسة والخبرة المتوفرة لدى الكاتب أو المبدع . وبوجه عام فان هناك خطوات ومراحل مختلفة يمر بها المبدع

بدء من التحضير والاعداد ، ثم الاختمار ، يليه الاشراق ، ثم التحقيق ، وبالتالى يجب رفض الاتجاه القائل بفورية الفعل الابداعى وحدوثه نتيجة الهام مباشر أو حدس تلقائى . وهذا لا ينفى بأى شكل أهمية التفكير الحدسى بالنسبة للمبدع . ولكن ينبهنا الى حقيقتين أولهما أن الحدس ليس مجرد الادراك المباشر والمفاجئ الذى لايعتمد على مقدمات ، ولكنه خلاصة تجارب وخبرات يمر بها المبدع . الحقيقة لثانية أن الابداع لا يتحدد فقط بالحدس ولكن هناك عدة عوامل معرفية ووجدانية واجتماعية لها دور مهم بالنسبة للمبدع .

أما الاهتمام بدراسة علاقة الإبداع بالخيال في التراث العربي فقد تأخر كثيرا ، والدراسات التي حصلنا عليها جميعها تم في السنوات العشر الأخيرة. وربما يرجع تأخر هذا الاهتمام ومحدوديته الى عدة عوامل من أهمها صعوبات وضع تعريف اجرائي محدد يمكن من خلاله قياس الخيال ودراسته . وعلى أية حال فقد كشفت مجموعة الدراسات التي أجريت في هذا المجال عن عدة نتائج مهمة من أهمها ضرورة النظرة التكاملية للإبداع والتعامل معه على أنه محصلة التفاعل بين عدة عوامل من أهمها الخيال والذكاء ، كما ربطت هذه الدراسات عند تفسيرها للنتائج التي توصلت اليها، ربطت بين الخيال والحدس ، فبعض الدراسات كشفت عن أن الرؤية الخيالية تأتي كالومض وتساهم في الانجاز الإبداعي ( مصري حنورة الرؤية تبدأ من المستوى المباشر الى أن هناك مستويات مختلفة من الرؤية تبدأ من المستوى المباشر الى المستوى المركب والمعقد . كما خلصت الدراسات التي تناولت الإبداع والخيال الى نتيجة مفادها أهمية خلصت الدراسات التي تناولت الابداع والخيال الى نتيجة مفادها أهمية

اللاشعور عامة والحدس والخيال خاصة بالنسبة للمبدع. وهذا ليس معناه التقليل من أهمية العقل والمنطق في النشاط الابداعي. فهناك نوعان من المواصلة في الابداع: احداهما خيالية ، والثانية منطقية .

صعلى الرغم من اتفاق معظم الباحثين على تعريف الخيال بأنه المعالجة الذهنية للصور الحسية وبخاصة في غياب المصدر الحسى الاصلى ، ومع أن هناك اجماعا على أن الخيال هو التفكير بالصور ، فانه مازالت هناك حتى الآن علامات استفهام كثيرة حول طبيعة النشاط الخيالى في علاقته بمجمل النشاط الذهني خاصة الذكاء والإبداع . فهناك دراسات وحدت بين الخيال والنشاط الإبداعي ، وهناك دراسات أخرى رأت أن الخيال دالية للإبداع ، وليس هو كل الإبداع (شاكر عبد الحميد ، ١٩٨٩) . وهناك دراسات ربطت بين الخيال وبعض الإضطرابات النفسية ، وقد استخدم التفكير الخيالي في العديد من المجالات منها العلاج النفسي سواء في سياق السيكودراما أو العلاج السلوكي أو العلاج المعرفي أو غير ذلك من مجالات العلاج . كما استخدم الخيال في العملية التربوية وأفضى الى العديد من المشكلات .

وتشير النتائج أيضا الى أهمية الخيال والصور الخيالية الى جانب مهارات التفكير اللفظى بالنسبة للمبدع، فهناك اسهام مشترك بين التفكير بالصور والتفكير اللفظى ، والوزن النسبى لهما يختلف حسب طبيعة النشاط الابداعى ، فالابداع الشعرى مثلا رغم أنه يعتمد الى حد كبير على التفكير اللفظى ، فانه لا يستطيع الاستغناء عن الصور العقلية . أما الابداع فى

التصوير قاته يقوم على التفكير بالصور فى المقام الأول ، ومع ذلك فاته لايمكن أن يستغنى عن اللغة أو التفكير بالكلمات . ويبدو أن هناك منطقة مشتركة بين النشاط الابداعي والنشاط الخيالي ، وهو ما يجعل من الضروري محاولة الاقتراب من تلك المشكلة والكشف عن طبيعتها .

ويؤخذ على الدراسات العربية التى تتاولت بحث موضوع الخيال وعلاقته بالابداع ، صغر حجم العينات من ناحية ، ووجود بعض المشكلات المنهجية في قياس الخيال من ناحية أخرى . فالدراسات التى أجريت في هذا الشأن اعتمدت على مقياس الخيال الذى أعده " مصرى حنوره " والذى يتكون من مجموعة من الصور ، وتم تصحيحه بطريقة مماثلة لاختبارات الابداع . وبالتالى فان مسألة قياس الخيال تواجه عدة مشكلات تتمثل في تحديد تعريف اجرائي دقيق يحدد طبيعة هذا المفهوم وأبعاده ، وامكانية قياسه ، وطريقه تصحيحه .

7 - تبين للباحث الحالى أيضا الاهتمام الواضح فى الدراسات العربية ببحث علاقة الابداع ببعض المتغيرات السيكولوجية ، مثل أساليب التعلم والتفكير ، وحب الاستطلاع ، وسمات الشخصية ، والذكاء ، والتحصيل الدراسى والفروق بين الجنسين ، والمرض العقلى . وقد أجريت معظم هذه الدراسات ان لم يكن جميعها على عينات من الطلاب ، ولم تمتد لتشمل عينات من الجمهور العام ومن العاملين فى الصناعة أو التجارة مثلا. وهو ما لمسناه بشكل واضح فى الدراسات الأجنبية . وبالتالى يصعب تعميم نتائج هذه الدراسات خارج نطاق الطلاب. تبين أيضا أن أهم ما يمكن استخلاصه من

الدراسات العربية التى تتاولت العلاقة بين الابداع وأساليب التعلم والتفكير ، هو أن الأداء الابداعي في المجال اللفظي يعتمد على نشاط وفاعلية الشق الأيسر من المخ ، في حين يقوم الأداء الابداعي الشكلي على نشاط الشق الأيمن .

ونظراً لصعوبة الأخذ بسيطرة أحد نصفى المخ فى التفكير عامة وفى التفكير الابداعى خاصة ، فقد تحدث البعض عن وجود سيطرة لأحد النصف على الآخر فى مرحلة من مراحل الابداع ، ثم تحل بعدها سيطرة النصف الأخر . ففى مرحلة الاعداد، وحيث تحليل المشكلة نجد سيادة النصف الأيسر، فى حين تكون السيطرة أو الهيمنة للنصف الايمن فى مرحلت الاختمار والاشراق ، ثم يستعيد النصف الأيسر سيطرته على الابداع فى مرحلة التحقيق والنتفيذ ويتعاون مع النصف الأيمن من أجل نتظيم الأفكار الابداعية وجعلها واقعية . لوحظ أيضا أن الاختبارات المتوفرة لقياس الابداع (مثل اختبارات تورانس هى اختبارات ذات طبيعة لفظية ومن ثم ترتبط أكثر (مثل اختبارات تلوسف الأيسر) ، قد تصلح لقياس القدرات الابداعية أخرى .

وعلى الرغم مما ساد من تمييز حول نشاط نصفى المخ ، وتعارض نتائج الدراسات حول دور كل منهما ، فان الاتجاه العام يشير الى أن هناك تفاعلاً بينهما من خلال الأنسجة العصبية التي تشتمل على أكثر من ٢٠٠ مليون خلية عصبية تسمى " الجسم الجاسي " Corpus Callosum ، والذي يوصل بين نصفى المخ . وأن كان الاسهام النسبي لهذين النصفين في هذا التكامل يتوقف على طبيعة المهمة التي يقوم بها المبدع .وفي ضوء هذا

التصور فان هناك من يرى بأن مراحل الابداع المختلفة تتضمن نشاطا تفاعليا لنصفى المخ معا مع سيادة نسبية لأحدهما عن الآخر فى كل مرحلة . وقد يشتمل الحدس والابداع على انتقال ما من الصور الحسية (النصف الأيمن) الى التصورات والمفاهيم المجردة (نصف أيسر) ثم الى الصور والمفاهيم والتصورات الكلية (نشاط كلى للمخ). وقد يشتمل هذا الاتتقال شكل القفزات أو الوثبات الكلية التى لا تتسم بالتسلسل والتتابع ، ولكنها تأخذطابعا بندوليا يتحرك من أحد نصفى المخ الى الأخر وبالعكس. وهذه الوثبات الكلية أو هذا التفاعل الذى قد يحدث فجأة هو ما يمكن أن يفسر ذلك الانطباع الخاص بالوصول الى المباشرة أو ما يسمى أحيانا بالمعرفة الحدسية .

٧ - كما تبين أيضا من الفحص المتعمق للدراسات السابقة أهمية التمييز بين كل من الاسلوب الابداعى ، والمستوى الابداعى ، حيث أسفرت نتائج بعض الدراسات العاملية عن استقلاليتهما وتعامدهما . فقد يتوفر لدى الفرد مستوى محدود من القدرات الابداعية ولكن توجد لديه أساليب معرفية أكثر كفاءة تمكنه من استخدام هذا المستوى المحدود من الابداع واستغلاله بشكل أفضل . في حين قد يكون مستوى قدرات الفرد الابداعية مرتفع للغاية ولا يتوفر لديه الأساليب المعرفية التي تمكنه من توظيف هذه القدرات الابداعية المرتفعة .

٨ - أما الدراسات العربية التي حاولت الكشف عن الفروق الحضارية في
 التفكير الابداعي ، فهي من ناحية محدودة ، ومن ناحية أخرى تواجه مشكلات منهجية جسيمة ، حيث أجريت على عينات محدودة تراوحت بين

9 - لاحظ الباحث الحالى أن الدراسات والبحوث التجريبية المحلية التى حاولت تنمية التفكير الابداعى ، يؤخذ عليها أن البرامج التى اعتمدت عليها لم تتجاوز فترة تقديمها شهرين . وهى فترة غير كافية لتنمية مثل هذا النوغ من التفكير . ولكن كل ما يمكن قوله أنها جهود فردية تخضع لظروف القانمين عليها وامكانياتهم . وبالتالى فان المسألة تحتاج الى اهتمام المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث بمثل هذا النوع من الدراسات لما له من أهمية عملية وتطبيقية كبيرة .

كما يجب مراعاة جانب مهم للغاية وهو أن تتمية التفكير الابداعية ، يقتصر فقط على مجرد التركيز على تتمية الاستعدادات والقدرات الابداعية ، ولكن يجب التعامل مع ظاهرة الابداع على أنها ظاهرة مركبة تشتمل على عدة مكونات معرفية ووجدانية واجتماعية وجمالية . فمن غير المعقول مثلا أن يتركز التدريب الى الطالب فقط دون تتمية اتجاهات المربين والمعلمين نحو هذه الظاهرة ، بمعنى أخر لابد من توفر السياق التربوى والاجتماعى والمناخ البينى الملائم لبزوغ الابداع وظهوره .

• ١ - تبين من خلال استقرائنا للدراسات العربية التى تتاولت الابداع ان هناك اتجاها عاماً للنتائج يشير الى تزايد الابداع اللفظى مقارنة بالابداع الشكلى . ولعل ذلك يرجع الى عدة عوامل أهمهاهو أسلوب التربية والتنشئة الاجتماعية التى تركز على الشق اللفظى ونشاط الشق الأيسر ، دون الاهتمام بنشاط الشق الأيمن حيث الصور الخيالية والتفكير الحدسى الابداعى . وفى ضوء ذلك تجدر الاشارة الى أهمية مراجعة طرق وأساليب التدريس المتبعة في مدارسنا وجامعاتنا التى تركز غالبا على النشاط اللفظى دون الشكلى أو التصورى . وهو جانب مهم لاحظناه فى سياق ما كشفت عنه الدراسات الأجنبية التى أوضحت نتائجها أن تميز المجتمع الياباتي مثلا بالعقلية الابداعية الحدسية انما يرجع الى طرق وأساليب التعلم والتربية المشجعة لمثل هذا المدسية انما يرجع الى طرق وأساليب التعلم والتربية المشجعة لمثل هذا النوع من التفكير لدى أبناء هذا المجتمع .

#### ثانياً : خلاصة مراجعة الدراسات الأجنبية :

تبين للباحث الحالى من خلال مراجعته لتراث الدراسات الأجنبية التى أجريت فى السنوات العشر الأخيرة حول التفكير الحدسى والابداع ما يلى :
۱ - أن الاهتمام العالمي بدراسة التفكير الحدسي اهتمام محدود بالمقارنة بالدراسات التي تتاولت الابداع ، والتي يصل عددها الي الآلاف من الدراسات والبحوث . في حين وجدنا اهتماما أكبر بدراسة التفكير الحدسي في علاقته بمتغيرات أخرى عديدة .

٢- وفيما يتعلق بالدراسات الأجنبية التى اهتمت ببحث التفكير الحدسى
 والابداع فقد انقسمت ما بين اهتمامات نظرية وأخرى امبريقية . أما

الاهتمامات النظرية فقد عالجت عدة قضايا مهمة ، وقدمت عدة تفسيرات تعكس طبيعة التداخل والارتباط بين التفكير الحدسى والابداع . وقد انقسمت هذه التوجهات النظرية الى منحيين ، أحدهما يركز على اعتبار الحدس مكون أساسى بالنسبة لعملية الابداع ، مستندين في ذلك على ما ورد في تقارير المبدعين أو تحليل سيرتهم الذاتية . أما المنحى أو الفريق الثاني فيرى ممثلوه أن الابداع لايعتمد على الحدس فقط ولكنه يقوم على المنطق أيضا ، فهناك نوع من التكامل بين المعرفة الحدسية والمنطقية بالنسبة للابداع ، وإن اختلف الوزن النسبي لأحدهما عن الأخر باختلاف نوع مثلا أن الابداع ، وباختلاف الشخص المبدع ، ومرحلة الابداع . فقد تبين مثلا أن الابداع الفني يعتمد بشكل أساسي على الحدس ، في حين يتضاعل دور المعرفة المنطقية . أما في حالة الابداع العلمي ، فتتزايد أهمية المعرفة المنطقية ويتضاءل دور الحدس .

٣ - اتضح أيضا أن تأثير التفكير الحدسى فى الابداع يختلف باختلاف مرحلة الابداع ، فربما يتزايد دوره مثلاً فى مرحلتى الاختمار والاشراق عن مرحلة الاعداد . كما أن تأثير التفكير الحدسى يختلف باختلاف العوامل المؤثرة فيه ، مثل العوامل الموقفية والدافعية والانفعالية والمعرفية والاجتماعية . كما أوضحت نتائج الدراسات الأجنبية أن العلاقة بين التفكير الحدسى والابداع تتوقف على طبيعة المهمة ، فالحدس يتجلى وينشط فى حالة المهام الصعبة عن المهام السهلة . كما تختلف هذه العلاقة باختلاف الأسلوب المعرفى وأساليب النتشئة الاجتماعية والتربية السائدة فى المجتمع.

3 - أوضحت نتائج الدراسات الامبريقية التي تتاولت علاقة التفكير الحدسى بنشاط نصفى المخ، أنه يتركز في النصف الأيمن من المخ المختص بالخيال والصور الخيالية والابداع والمتركب والاتفعالات، والمترابط، والذاتية والعيانية. في حين يرتبط نشاط الشق الأيسر بوظائف تختص بالمنطق، والرياضيات، واللغة، والتحليل، والتجريد، والموضوعية والواقعية. ومع أن هذه النتائج مستمدة من بحوث أمبريقية، فإن الاتجاه العام في علم النفس المعرفي يشير الى أهمية التكامل بين نشاط نصفى المخ بالنسبة لجميع النشاطات العقلية والمعرفية.

و لوحظ على الدراسات التى اعتمدت على استخدام السيرة الذاتية فيما توصلت اليه من نتائج حول الحدس ، أنها قد تتسم بعدم الدقة ، نظرا لأن ذاكرة الشخص تمر بتغيرات كثيرة عبر العملية الابداعية ، ومن الصعب وصف العملية الابداعية وتفسيرها في ضوء تصريحات الفنانيين . لذلك شكك البعض من الباحثين في المعلومات التي يتم الحصول عليها من السير الذاتية عن الحدس الابداعي لأن هناك تناقضا فيما بينها . فمن خلال تحليل "جروبر" Gruber لكتابات دارون وأعماله ، توصيل الى أن دارون كان لديه تصور ضمني لأفكاره في كتاباته الأولية ، فعلى سبيل المثال يدعى دارون أن وصوله الى مبدأ الانتقاء الطبيعي Natural Selection قد أتى اليه من قراءة نظريو مالثوس (١٧٦٦ – ١٨٣٤) ( القائلة بأن عدد السكان يتزايد بنسبة تفوق ازدياد المواد الغذائية ، وبأن النسل يجب أن يحدد ويضبط ) ، ولكن طبقا لتحليل "جروبر" فان هذه الفكرة حدثت بأشكال عديدة في كتابات دارون قبل قراءة نظرية مالثوس (Policastro, 1995) ويبدو أننا

بصدد مشكلة معقدة فالحدس الابداعي يتطلب دعم عمليات معرفية أخرى وفترات طويلة من العمل المستمر قبل الحديث عن انتاجات نهائية ذات قيمة. والبحوث التي اعتمدت على السير الذاتية والدليل التاريخي رغم أهميتها في القول بوجود استبصارات مهمة ، ولكن المشكلة أنها نقوم على بيانات استرجاعية بعضها غير كامل وبعضها الآخر متناقض أو خاطئ .

٦ - وإذا نحن أمعنيا النظر في قضية مهمة هي مسألة تعريف مفهوم الحدس، لوجدنا أنه لايوجد تعريف اجرائي واضح ومحدد لهذا المفهوم يتفق عليه جميع العاملين في الميدان . وربما يرجع ذلك فيما يرى البعض أمثال شيرلي ولاتجان (Shirley & Langan- Fox, 1996) ، الى تعدد فنات هذا التفكير وخصائصه . فهناك مثلا من أكد على الحدس في مقابل المنطق (Bowers etal., 1990) ، وهناك من تعامل مع الحدس في ضوء السرعة والدقة ، حيث يعنى الحدس الحل السريع دون مقدمات (Wilkening et al., (1997 . وهناك أيضا من تعامل مع الحدس في ضبوء القدر المحدود من المعلومات التي يطلبها المفحوص أثناء التجرية ,Griffin & Tversky) (1992. كما أن هناك من أكد أهمية الاندماج الوجداني والانفعالي عند دراسة الحندس (Rosenblatt & Thickstun, 1994) ، كذلك هناك من ركز على المعرفة الضمنية واللاشعور (Underwood, 1996) هناك ايضا من يرى أنه ليس بالضرورة أن يكون التفكير الحدسي صحيحاً ، ولكن هناك احتمالية الخطأ (Bowers et al., 1990) اتضم أيضا أن هناك من تعامل مع القدرة الحدسية على أنها يتمتع بها بعض الأشخاص دون البعض الأخر فهي توجد أو لاتوجد ، في حين رأى البعض الآخر أن هذه القدرة على التفكير الحدسى تمثل متصلا ويقع كل فرد عند نقطة معينة . ( أنظر : -Fox, 1996 Fox, 1996 ). هناك أيضا اشارات متفرقة الى أن الملامح النوعية التى تميز التفكير الحدسى عن الأشكال الأخرى من التفكير الضمنى، لازالت غير واضحة بما فيه الكفاية . ويبدو أن المنحى التجريبي - كما يرى البعض - قد مال الى عزل الحدس عن السياق الطبيعى الذى يحدث فيه ، وبالتالى أفقده مصداقيته . والاتجاه الحديث في علم النفس المعرفي يرى أهمية تقدير العمليات المعرفية في سياقات طبيعية ، ويعطى وزنا للفروق الفردية . وفي العمليات المعرفية في سياقات طبيعية ، ويعطى وزنا للفروق الفردية . وفي هذا الشأن يذكر " لويسر " (Loeser) أن الحقيقة القائلة بأن الحدس يشخص في سياق طبيعي يصعب السيطرة عليه أو التنبؤ به ، قد أدت الى افتراض عديد من الباحثين بأن الحدس يفتقد الى القوانين العلمية ، وأنه مرحلة مؤقتة ويظهر بشكل مفاجئ غير متوقع ، ويصعب تقديم تفسير ملائم له . ( المرجع السابق).

٧ - ترتب على صعوبات تعريف مفهوم الحدس فى الدراسات السابقة ، عدم كفاءة الأساليب المستخدمة فى قياسه . فمقياس وستكوت الذى استخدم فى قياس الحدس على نطاق واسع ، يرى البعض (مثل : Bastick, 1982 ) . أنه لا يقيس الحدس العقلى ، وأن المقابيس الاسقاطية أكثر كفاءة ، حيث يمكن من خلالها تقدير القدرة على التعاطف Empathic Ability كمكون أساسى فى الحدس . أما مؤشر النمط لمايرز - برجز (MBTI) فيرى البعض أنه على الرغم من أنه أفضل مقابيس الحدس ، فأن به بعض المشكلات المنهجية خاصة فيما يتعلق بثباته ، كما أن ديناميات العلاقة بين الحدس كما يقاس بهذا المؤشر وبين الابداع لازالت غير معروفة (Policastro, 1995) . وفيما يتعلق بجهود " بورز و آخرون " (Bowers et al, 1990) في محاولة قياس التفكير

الحدسى في ضوء قوانين الادراك مثل اغلاق الجشطات، فيؤخذ عليها أنها اعتمدت بشكل أساسى على ادراك وجود الترابط، وقد لايعتمد الحدس بالضرورة على ذلك . كما أن "بورز وزملانه " لم يميزوا بين نمط التعرف Recognition، ونمط التوليد Generation والذي يمكن أن يكون كل منهما صريحا أو ضمنيا، كما أن الحدس يمكن أن يعمل كنمط من التعرف الضمني، أو كنمط من التولد الضمني . وبوجه عام يبدو أن عدم الاتفاق على تعريف اجرائي واضح لمفهوم الحدس ، وعدم توفر مقاييس ملائمة لهذا المفهوم ، قد أدى الى تضاؤل الاهتمام بدراسة التفكير الحدسي .

٨ - وجد الباحث أن الاهتمام بدراسة التفكير الحدسي في علاقته ببعض المتغيرات قد حظى بقسط كبير من الاهتمام. وقد كشفت هذه المراجعة عن أن هذا الاهتمام وقد تركز حول دراسة الحدس في علاقته ببعض المتغيرات المعرفية والاجتماعية (مثل الخيال ، والمعرفة الضمنية ، الحكم الأخلاقي ، والذكاء ، والاهتمامات المهنية ، والتغضيلات الجمالية ) . وكذلك علاقت ببعض المتغيرات الديموجرافية والبيولوجية (العمر ، والجنس، ونشاط نصفي المخ) . ، والمتغيرات الموقفية (الظروف والسياق الملائم لظهور الحدس ، ونمط المشكلة ، واتخاذ القرار) .وقد لوحظ أن هناك بعض المتغيرات لم تحظ باهتمام كاف في تراث علم النفس الأجنبي مثل الذكاء والخيال ، والتفضيلات الجمالية . كذلك لم نتوقف على دراسة واحدة جعلت هدفها المباشر الكشف عن ارتقاء التفكير الحدسي ومظاهر نموه وتطوره عبر العمر . أما أهم ما استوقفنا في الدراسات السابقة هو اهتمامها بدور التفكير الحدسي وأهميته في

مجال اتخاذ القرار في ظل التطور التكنولوجي ، كما أنها أوضحت أهمية توفر المناخ الملائم داخل منظمات العمل لممارسة هذا النوع من التفكير .

9 -- المتتبع لدراسات الابداع عبر القرن العشرين يستكشف أنها مرت بعدة مراحل ، فقد اتسمت المرحلة الأولى والخاصة بالنصف الأول من هذا القرن بالكتابات والاهتمامات من منظور فلسفى ، مع وجود محاولات تجريبية محدودة . وتمثلت أهمية هذا التوجه الفلسفى فى دراسة ظاهرة الابداع فى أنه لفت الانتباه ووجه أنظار الباحثين نحو الدراسة الامبريقية للظاهرة بدء من منتصف هذا القرن وبالتحديد منذ أن ألقى " جيلفورد " خطابه الرئاسى أمام جمعية علم النفس الأمريكية عام ، ١٩٥ ، واستمر الاهتمام بالبحث الامبريقي لظاهرة الابداع فى التراث الأجنبي منذ هذا التاريخ وحتى وقتتا الحالى . مع ملاحظة تزايد الاهتمام فى السنوات العشرة الأخيرة بالكتابات والدراسات النظرية التى تحاول توظيف ماكشفت عنه الدراسات الامبريقية من نتاتج . وهذا ما اشار اليه " فيست ورنكو" (1993 (1993) من خلال تحليلهما للبحوث المنشورة فى مجلة السلوك الابداعي (1974 ~ ۱۹۹۸) ، من نتايد عدد المقالات النظرية التى تتناول عدة قضايا اجتماعية وتربوية فى غاية الأهمية - بالمقارنة بعدد الدراسات الامبريقية .

كما كشفت هذه المراجعة النقدية التى قمنا بها عبر السنوات العشرة الأخيرة عن أن هناك اهتماما واضحا فى التراث الأجنبى بدراسة الابداع من جهة وعلاقته ببعض المتغيرات من جهة ثانية ، وتركزت هذا البحوث على

عدة محاور تمثلت في : دراسة التفكير الابداعي في علاقته بسمات الشخصية، وبالظروف الاجتماعية والحضارية ، وكذلك دراسة الناتج الابداعي ، والمراحل التي تمر بها عملية الابداع ، والعوامل العقلية والانفعالية المرتبطة بالابداع ، وارتقاء القدرات الابداعية ، وتنمية الامكانات والاستعدادات الابداعية . واتضح أن هناك اتجاها واضحا يكشف عن تزايد الكتابات والدراسات النظرية التي تعتمد على ما توصلت اليه البحوث الامبريقية . فقد تتبه العلماء لأهمية الامتداد بهذه النتائج والاستفادة منها في العديد من المجالات التطبيقية: التربوية ، والعسكرية ، والادارية .. الخ .

• ١ - أظهرت هذه المراجعة أن الاهتمام الأجنبى بدراسة الابداع لم يعد يقتصر على عينات التلاميذ ، والطلاب، ولكنه امتد بشكل مكثف الى دراسة الظاهرة في عدة مجالات صناعية ، وتجارية ، وزراعية ، وعسكرية وادارية ... الخ . كما لوحظ أيضا اشارات متفرقة في دراسات الابداع الى أهمية ما أطلق عليه الابداع الحدسي في مجال تربية وتعليم الأطفال .

11 - كما كشفت دراسات الابداع عن أن القدرات الابداعية وحدها غير كافية للتنبؤ بكون الفرد مبدعا أم لا . فهذا ما تحدده أساسا مجموعة من سمات الشخصية المزاجية والدافعية التي تتيح للاستعدادات الابداعية الكامنة أن تتحول الى أداء ابداعي ملموس . وأن هذه السمات تكتسب غالبا من البيئة الاجتماعي والتربوية المحيطة بالفرد . فمن النتائج المهمة التي تؤكدها بحوث الابداع في هذا الشأن أهمية تتمية المواهب الابداعية من خلال توفر البيئة الأسرية والتعليمية الملائمة والتي تشجع وتزيد من حماس الأطفال ودافعيتهم نحو الخيال والابداع .

١٢ - وبخصوص مراحل التفكير الابداعيي كما حددها "والاس" في : الاعداد ، والاختمار والاشراق والتحقيق، فإن هناك بعض الملحظات والانتقادات التي أثيرت حولها والأساليب التي اتبعت في.در استها. أما أساليب التحقق من هذه المراحل فقد تمثلت في أسلوبين: يقوم أحدهما على در اسة الانتاجات الابداعية التي تمت في الماضي والوقوف على كيفية خروجها الي حيز الوجود ، وذلك في ضوء استقراء حياة المبدعين أنفسهم من خلال مقابلات خاصة أو بواسطة الاجابة على استبانة ، أو بدر اسة تقارير هم الاستبطانية ومذكراتهم . وقد لوحظ على هذا الأسلوب أنه مشكوك في ثباته وصدقه ، كما أنه يركز على بحث عينة متحيزة من العمليات الابداعية ، ولاينظر الى معوقات العملية الابداعية أو فشلها . أما الأسلوب الثاني فيتضمن ملاحظة مراحل عملية الابداع في ظروف تجريبية مقننة ، ويلاحظ الباحث عملية الابداع أثناء قيام الشخص بعمل ابداعي معين. الا أن هذا الأسلوب يؤخذ عليه أن أفعال الابداع التي تدرس في هذه الظروف لا تمثل الأداء الابداعي في المواقف الطبيعية كما وجهت بعض الانتقادات الى تقسيم الابداع الى مراحل ، فنحن لسنا في حاجة - كما يسرى البعض - التي تحديد مراحل الابداع بقدر ما نحن في حاجة الى تحليل وظيفي للطرق التي تتحدد بها خطوات الابداع . اتضح أيضا أن هناك تداخلا وامتزاجاً بين هذه المراحل وأنها تسير متوازية ومتضافرة وأنها قد تمارس عملها جميعاً في وقت واحد ، وأن التركيز على فكرة مراحل الابداع قد أفقد عملية الابداع الكثير من خصائصها ، وطمس معالم الظروف التي تتم فيها .

#### ثالثًا : مقارنة بين الدراسات العربية والأجنبية :

ونقارن فيما يلى بين الدراسات العربية والأجنبية لموضوع التفكير الحدسى والابداع ، حيث ابراز أهم جوانب الاتفاق والاختلاف بينهما فى ضوء ما كشفت عنه المراجعة الحالية لهذا الموضوع .

- أ أهم جوانب الاتفاق بين الاهتمامات العربية والأجنبية .
- ۱ تبين أن بدايات الاهتمام بدراسة التفكير الابداعي على المستوبين المحلى وبالتحديد المصرى ، والأجنبى ، هى فترة الخمسينيات من القرن الحالى . وإن كان التراث الأجنبى أكثر تتوعا وتعمقا فى هذا الشأن .
- ٢ اتضح أن الاهتمام بدراسة التفكير الحدسى محدود للغاية على المستوبين المحلى والعالمى . وتمثلت أهم العوامل التى وقفت وراء تضاؤل الاهتمام بدراسة التفكير الحدسى فى صعوبة تعريف مفهوم الحدس اجرائيا وعدم وجود تعريف موحد يأخذ به جميع الباحثين فى هذا المجال ، وكذلك عدم توفر أساليب القياس الملائمة لهذا النوع من التفكير.
- ٣ كشفت هذه المراجعة أيضا عن اهتمام إمبريقى محدود ، خاصة على المستوى المحلى ، بدراسة الخيال والصور الخيالية في علاقتها بالابداع خلال السنوات العشر الأخيرة . وأوضحت النتائج أهمية الخيال بالنسبة للعملية الابداعية والتفكير الحدسي . وتبين أن استخدام الصور الخيالية يختلف باختلاف نمط التفكير أو الاسلوب المعرفي السائد ، وأنه يمكن تفسير هذا الاختلاف في ضوء بعد التفكير الاستقرائي الاستدلالي الاستخدامهم للكلمات والصور هو نتاج التفكير الموجه بواسطة المعرفة ونسق للكلمات والصور هو نتاج التفكير الموجه بواسطة المعرفة ونسق

- المعتقدات، وهؤلاء أكثر اعتمادا على الشق الأيسر من المخ . أما الأفراد ذوو التفكير الاستدلالي فهم أكثر توجها بواسطة صورهم الخيالية ، وأكثر اعتمادا على الشق الأيمن من المخ .
- ٤ اهتم الباحثون المحليون والعالميون على السواء بدراسة العلاقة بين الإبداع وأساليب التعلم والتفكير. وأوضحت نتائج بحوثهم أن القدرات الابداعية وحدها غير كافية للنشاط الابداعي ، ولكن لابد من توفير أساليب معرفية معينة تمكن المرء من توظيف هذه القدرات واستغلالها باقصى درجة ممكنة.
- هناك اتفاق ملحوظ بين نتائج الدراسات العربية والاجنبية على أن الابداع ليس الهاما أو حدسا فقط ، ولكن هناك عوامل معرفية ووجدانية واجتماعية عديدة لها دورها في عملية الابداع . كما أن هناك خطوات يمر بها المبدع بدء من الاعداد وحتى ظهور العمل الى حيز الوجود . وأن الحدس ليس مجرد الادراك المباشر والمفاجئ ولكنه محصلة التفاعل بين خبرات وتجارب عديدة يعايشها المبدع أثناء عملية الابداع ، وتبين أيضا أن الابداع يقوم على التفاعل بين كل من الحدس والمنطق ، مع مراعاة اختلاف الوزن النسبي لأهمية كل منهما باختلاف نوع الابداع (فني علمي) وباختلاف مرحلة الابداع .
- ٣ وفيما يتعلق بعلاقة كل من التفكير الحدسى والابداع بنشاط نصفى المخ، أكدت نتائج الدراسات المحلية والعالمية أهمية التكامل بين نشاط نصفى المخ فى هذا الشأن. ففى بعض المهام الابداعية يقوم النصف الأيمن من المخ باجراء عملياته الخاصة بصورة ما (كلية وتركيبية وتزامنية.. الخ) وتوليد تمثيلات خاصة بالموضوع الذى نتعلق به هذه

الصورة ، ثم تتحول هذه الصورة الى رموز فى النصف الأيسر من المخ، ثم تتحول هذه الصور الأولية الى تركيبات منطقية أو شبه منطقية، أى يتم صياغتها فى صور جديدة ، ثم يتم تمثيلها مرة أخرى فى النصف الأيمن على هيئة صورة موجزة . وهكذا يتناوب نصفا المخ أدوار هما على نحو متتابع .

- ٧ هناك اعتماد واضح فى العديد من الدراسات على استخدام السيرة الذاتية فى دراسات التفكير الحدسى والابداع . على الرغم مما يؤخذ عليها من ملاحظات ، فهى تعتمد على الذاكرة ، وبالتسالى معرضة للنسيان والأخطاء .
- ٨ كما تبين من هذه المراجعة أن ما كشفت عنه البحوث والدراسات السابقة من نتائج حول التفكير الحدسى، هـى مجرد فروض تحتاج الى مزيد من البحث والدراسة .
- ٩ اتضح أن الدراسات الحضارية المقارنة التى تتاولت التفكير الحدسى
   تعد محدودة للغاية على المستوى العالمي ، ونادرة على المستوى
   المحلي.
- ١٠ تبين أن تتمية التفكير الحدسى تحتاج الى بيئة تتمتع بدرجة عالية من الحرية والمرونة واتاحة الفرصة لانطلاق الخيال . وأن ذلك يتوقف على نوعية الأساليب التربوية المستخدمة .

# ب - جوانب الاختلاف بين الاهتمامات البحثية العربية والأجنبية :

١ - كشفت المراجعة الحالية أنه خلال السنوات العشر الأخيرة ، لم يعشر
 الباحث على دراسة واحدة اهتمت بموضوع التفكير الحدسى والابداع

على المستوى العربى ، على الرغم من أن الاهتمام بدراسة هذا الموضوع ترجع الى عام ١٩٦٦ حيث أجرى " فؤاد أبو حطب " دراسته للدكتوراه في بريطانيا . وكل ما أمكننا الوقوف عليه هو وجود اشارات متفرقة للحدس في عدد من الدراسات اهتمت ببحث العملية الابداعية في الفن ( الرواية ، القصة القصيرة ، الشعر .. الخ) .

- ٢ أظهرت المراجعة الحالية اهتماما عالميا واضحا بدراسة التفكير الحدسى في علاقته بالعديد من المتغيرات النفسية والاجتماعية ، مثل الذكاء والمعرفة الضمنية ، وسمات الشخصية ، وبعض المتغيرات الديموجرافية والاهتمامات والتفضيلات المهنية . في حين لم نجد اهتماما يذكر في هذا المجال على المستوى المحلى .
- ٣ لوحظ أيضا أن الاهتمامات العالمية بدراسة الابداع قد اتجهت بشكل واضح ومكثف نحو الدراسات النظرية التي تناقش وتحلل نتائج الدراسات التجريبية ، وتحاول امكانية توظيفها في المجالات العملية .
   في حين لم نجد مثل هذا الاهتمام على المستوى المحلى .
- خ تبین أن معظم البحوث والدراسات العربیة قد أجریت علی عینات من الطلاب ، فی حین امتدت الدراسات الأجنبیة لتشمل عینات من القادة والاداریین والعاملین من مستویات مهنیة وتعلیمیة وعمریة مختلفة . وبالتالی کانت نتائج هذه الدراسات الأجنبیة أکثر تعمقا وشمولا فی تناول ظاهرة الابداع .
- تبین كذلك الاهتمام العالمی الواضح بمحاولات تنمیة التفكیر الحدسی
   والابداع فی مجالات عملیة مختلفة ، مثل الادارة والتنظیم واتخاذ القرار.

أما على المستوى المحلى فلم نجد سوى محاولات محدودة أجريت على عينات من الطلاب .

- حظیت الدراسات الحضاریة المقارنة فی الابداع باهتمام عالمی واضح،
   فی حین لم یحظ هذا الجانب باهتمام معقول علی المستوی المحلی ،
   فهناك عدد محدود من الدراسات المصریة أجریت فی هذا الشأن.
- ٧ لوحظ أيضا في العديد من الدراسات المحلية التي تتاولت التفكير الابداعي، تزايد الابداع اللفظي عن الابداع الشكلي. وذلك بعكس معظم الدراسات الأجنبية التي كشفت عن تزايد الابداع الشكلي. وربما يعكس ذلك اساليب التربية والتتشئة الاجتماعية الساندة في المجتمعات العربية، والتي تقيد حرية الطفل وتكف خياله أحيانا.
- ٨ كما كشفت هذه المراجعة عن أن الطابع الجماعى هو السمة المميزة لمعظم الدراسات الأجنبية ، حيث فريق العمل هو النمط السائد في القيام بهذه البحوث . في حين اتسمت البحوث العربية بالطابع الفردى ، فمعظمها تعتمد على الجهود الفردية أو الشخصية لباحث واحد .

# رابعاً: الموضوعات الجديرة بمزيد من البحث والدراسة في المستقبل.

ونعرض فيما يلى لعدد من الموضوعات البحثية التى تتطلب أن يعيرها الباحثون المحليون مزيدا من العناية والاهتمام، وذلك على النحو التالى. :-

(١) محاولة تعريف مفهوم الحدس اجرانيا وتحديد أبعاده والاهتمام باعداد أدوات القياس الملائمة لهذا المفهوم .

- (٢) دراسة التفكير الحدسى بوجه عام ، وعلاقته بالتفكير الابداعي بوجه خاص . فالميدان يفتقر تماما لمثل هذا النوع من الدراسات .
- (٣) العناية ببحث علاقة التفكير الحدسى ببعض المتغيرات الديموجرافية مثل الجنس ، والعمر ، والمستوى الاجتماعى الاقتصادى .. الخ .
- (٤) الاهتمام بدراسة التفكير الحدسى في علاقته بسمات الشخصية عبر مراحل عمرية مختلفة.
- (°) دراسة التفكير الحدسى ارتقانيا عبر مراحل العمر المختلفة في علاقته بالابداع وبعض المتغيرات السيكولوجية الأخرى مثل الخيال والأساليب المعرفية . وذلك سواء باتباع المنهج الطولى أو المستعرض .
- ٢ الاهتمام ببحث الظروف البيئية والاجتماعية والتربوية الملائمة للتفكير الحدسي على المستوى المحلى . حيث أوضحت نتائج الدراسات أن البيئة المقيدة المليئة بالقيود والتسلطية تشجع على استخدام الفرد للنمط التحليلي والتفكير المنطقى ، في حين تعد البيئة غير المقيدة والخالية من الكبت والقمع ، تعد مشجعة لاثارة الخيال والتفكير الحدسي .
- القيام بدراسات شاملة للوقوف على الفروق الحضارية بين المجتمعات العربية في الابداع والتفكير الحدسى. وهو مجال يتطلب جهودا جماعية يمكن أن تتم في اطار الجامعات أو مراكز البحوث.
- الصناعة وتطبيقية العداية الى دراسة الابداع في مجالات عملية وتطبيقية في الصناعة والادارة والتجارة . حيث لوحظ أن معظم الجهود المحلية قد اقتصرت على دراسة الموضوع لدى عينات من الطلاب ، والقليل منها اهتم بالابداع الفنى .

٩ - ضرورة مواكبة الجهود والاهتمامات النظرية للاهتمامات الامبريقية في مجال الابداع . خاصة وأن هناك العديد من نتائج البحوث التجريبية التي تحتاج الى معالجتها وتحديد كيفية الاستفادة منها في الواقع العملي.
 ١٠ - بحث مضمون الكتب الدراسية والاساليب التربوية المتبعة في مدارسنا، ومدى تشجيعها على اثارة الخيال والتفكير الحدسي لـدى التلاميذ .

قائمة المراجع



# أولاً : المراجع العربية :

- ١ أسماء عبد المنعم ابراهيم (١٩٩٥) الابداع: المستوى والأسلوب (دراسة ميدانية). دراسات نفسية ، مج ٥ ، ع ٢ ، ٢١٩ ٢٦٤ .
- ٢ أمل محمد حسونة (١٩٨٩) العلاقة بين مزاولة الانشطة الابداعية والتوافق المدرسي في فيترة المراهقة. رسالة ماجستير ، معهد الطفولة، جامعة عين شمس .
- ٣ ادوارد دى بونو (١٩٩٧) قبعات التفكير الست . ترجمة محمود مصطفى المحمود ، مراجعة رفقى عيسى. الكويت : مؤسسة البيان للترجمة والتوزيع والنشر .
- ٤ أندريه لالاند (١٩٩٦) موسوعة لالاند الفلسفية . ترجمة خليل أحمد خليل ، أشراف أحمد عويدات . بيروت : منشورات عويدات .
- أيمن محمد عامر (١٩٩٨) الكفاءة الوظيفية لبعض أساليب تنمية الابداع: دراسة تجريبية مقارنة. رسالة ماجستير، كلية الأداب، جامعة القاهرة.
- 7 ايكارت شيرر (١٩٨٨) نحو تاريخ للعلم المعرفى . ترجمة شاكر عبد الحميد . المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية ، اليونسكو ، عدد ١١٥ .
- بدر العمر (۱۹۹۱) علاقة الابداع بالخيال والذكاء . بحث مقدم الى ندوة دور المدرسة والأسرة والمجتمع في تنمية الابتكار ، كلية التربية، جامعة قطر ، مارس ۱۹۹٦ .
- ملة شارف (١٩٩١) الابداع وعلاقته بالنجاح المدرسي في المرحلة الابتدائية: دراسة نفسية مقارنة بمدينة وهران الجزائرية. رسالة ماجستير ، كلية الأداب ، جامعة عين شمس .
- ۹ جمیل صلیبا (۱۹۷۱) المعجم الفلسفی ، ج ۱ . بیروت : دار الکتاب اللبنانی ، (۱۹۸۲ ج ۲).
- ۱۰ حسن عيسى (۱۹۸۸) دراسة عاملية للفروق بين الجنسين في القدرات الابداعية لدى مجموعتين من طلاب جامعة الكويت . بحوث المؤتمر الرابع لعلم النفس في مصر (۷۵ ۹۳) .، ۲۰ يناير ۱۹۸۸ .
- 1۱ حسن أحمد عيسى (١٩٩٣) سيكولوجية الابداع بين النظريسة والتطبيق . طنطا : مكتبة الاسراء .

- ۱۲ حسين عبد العزيز الدرينى (۱۹۸۰) بعض النماذج والتصورات لتنمية الابتكارية لدى التلاميذ . ضمن بحوث الكتاب السنوى لعلم النفس (المجلد الرابع ، ص ٦٥ ٩٢) . القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية.
- ۱۳ حنان محمود المنياوى (۱۹۹۱) الابتكار والتوافق الشخصى الاجتماعى لدى أطفال مرحلة الطفولة المتأخرة . رسالة ماجستير ، معهد الطفولة ، جامعة عين شمس .
- ١٤ خالد عبد المحسن بدر (١٩٨٨) العلاقة بين الذهانية والابداع . رسالة ماجستير ، كلية الأداب ، جامعة القاهرة .
- ۱۵ رأفت عبد الباسط محمد (۱۹۹۳) الاغتراب النفسى وعلاقته بالابداع الدى طلاب الجامعة. رسالة ماجستير كلية الآداب ، جامعة أسيوط.
- 17 رمضان عبد الحميد الطنطاوى (١٩٨٤) العلاقة بين استخدام الطريقة الكشفية في تدريس العلوم وتنمية القدرة على التفكير الابتكارى لتلاميذ الصف الثاني الاعدادى . رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة المنصورة .
- ۱۷ روبرت سولسو (۱۹۹٦) علم النفس المعرفي . ترجمة محمد نجيب الصبوة ، مصطفى كامل ، محمد الحسانين . الكويت : شركة دار الفكر الحديث .
- 14 زكريا ابراهيم (١٩٩٦) فلسفة الفن في الفكر المعاصر . القاهرة : مكتبة مصر .
  - 19 زكريا ابراهيم (١٩٧٩) مشكلات الفن . القاهرة : مكتبة مصر .
- ۲۰ زين العابدين درويش (۱۹۸۳) تنمية الابداع: منهج وتطبيقه.
   القاهرة: دار المعارف.
- ۲۱ سالى سبرنجر ، جورج دويتش (۱۹۹۱) المخ الأيسر والمخ الأيمن . ترجمة السيد أبو شعيشع . بنها ، بدون دار النشر .
- ٢٢ سليم محمد الشايب (١٩٩١) العلاقة بين الابتكار وبعض المتغيرات الشخصية والبيئية . رسالة دكتوراه ، معهد الطفولة، جامعة عين شمس .
- ٢٣ سيد أحمد عثمان ، فـؤاد عبد اللطيف أبو حطب (١٩٧٨) التفكير :
   دراسات نفسية . القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية .
- ٢٤ شادية حسين حسان حسن (١٩٩٠) الاتجاه نحو التعلم الذاتى وعلاقته بالقدرة على التفكير الابتكارى . رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة المنصورة .

- ٢٥ شاكر قنديل (١٩٩٠) اثر اختسلاف الجنس والثقافة على الأداء
   الابتكارى لأطفال المدرسة الابتدائية . مجلة كلية التربية ، جامعة المنصورة ، عدد ١٣ .
- ٢٦ شاكر عبد الحميد (١٩٨٧) العملية الابداعية في فن التصوير . سلسلة عالم المعرفة ، عدد ١٠٩ ، الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .
- ۲۷ شاكر عبد الحميد (۱۹۸۹) الطفولة والابداع (خمس مجلدات) .
   الكويت : الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية .
- ۲۸ شاكر عبد الحميد (۱۹۹۰) الصور العقلية والخيال الابداعي . في عبد الحليم محمد السيد و آخرون ، علم النفس العام ( ٦٢٥ ٦٦٨) .
   القاهرة : مكتبة غريب .
- ٢٩ شاكر عبد الحميد ، عبد اللطيف خليفة . (١٩٩٠ "أ") حب الاستطلاع والابداع : دراسة ارتقائية على تلاميذ المرحلتين الابتدائية والاعدادية .
   المؤتمر السنوى الثالث للطفل المصرى ، مركز دراسات الطفولة بجامعة عين شمس ، ١٠ ١٣ مارس ، ١٩٩٠ ، ٧٥٠ ٧٦٩ .
- ٣٠ شاكر عبد الحميد ، عبد اللطيف خليفة (١٩٩٠ "ب") العلاقة بين حب الاستطلاع والابداع في المرحلة الابتدائية : دراسة مقارنة بين الجنسين. المؤتمر السئوى السادس لعلم النفس في مصر ، ٢٢ ١٤٠ ينابر ، ١٩٩٠ ، ٥١٥ ٤٤٠ .
- ۳۱ شاكر عبد الحميد ، نجيب خزام (۱۹۹۱) العلاقة بين الابداع والتفكير بالصور والكلمات. ضمن بحوث المؤتمر السابع لعلم النفس في مصر، ۲ ٤ سبتمبر ۱۹۹۱ ، ۱۸۱ ۲۰۲ .
- ٣٢ شاكر عبد الحميد (١٩٩٢) الأسس النفسية للابداع الأدبى في القصة القصيرة .القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب .
- ٣٣ شاكر عبد الحميد (١٩٩٣) الخيسال وحب الاستطلاع والابداع . المؤتمر العلمى الثانى (الطفل العربى مبدعاً) كلية التربية النوعية ببورسعيد ، ٢٨ ٣٠ ديسمبر ، ١٩٩٣ .١
- ٣٤ شاكر عبد الحميد (١٩٩٤ "أ") علاقة الاعتماد والاستقلال عن المجال بالابداع . في فيصل يونس وشاكر عبد الحميد ، در اسات في الشخصية والابداع ( ٤٩ ٩٨). القاهرة :دار الثقافة للنشر والتوزيع .
- ٣٥ شاكر عبد الحميد (١٩٩٤ "ب") الفروق بين الجنسين في أساليب التعلم والتفكير ، دراسة عبر ثقافية مقارنة بين طلاب الجامعة . في شاكر

- عبد الحميد ، فيصل يونس ، دراسات في الشخصية والابداع (٩٩ ١٣٥) . القاهرة : دار الثقافة للنشر والتوزيع .
- ٣٦ شاكر عبد الحميد (١٩٩٥) الأسلوب والابداع . مجلة كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، مجلد ٥٥ ، عدد ٢ ، ٢٧ ٧١ .
- ٣٧ شاكر عبد الحميد (١٩٩٨) الأدب والجنون . القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع .
- ٣٨ شريفه سعيد العلى (١٩٩٣) العلاقة بين متغيرات البيئة الأمسرية والابداع لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية بدولة قطر . رسالة ماجستير ، كلية البنات ، جامعة عين شمس.
- ٣٩ صالح فؤاد الشعراوى (١٩٨٩) العلاقة بين تحقيق الذات والقدرات الابتكارية لدى عينة من طلاب الجامعة . رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة الزقازيق .
- ٤٠ صفوت فرج (١٩٨٣) الابداع والمرض العقلى . القاهرة : دار المعارف .
- 13 صلاح مراد (١٩٨٨) الابتكار الشكلى والأداء العقلى وأنماط التعلم والتفكير لمستخدمي اليد اليسرى ومستخدمي اليد اليمني من تلاميذ المرحلة الاعدادية في دولة الامارات . في صبلاح مراد ، محمد عبد الغفار ، بحوث وقراءات في علم النفس (ص ٣٥ ٦٥) . القاهرة: دار النهضة العربية .
- 27 صلاح مراد ، الحسين عبد المنعم ، وآخرون (١٩٩٨) أثر القدرات الابتكارية على التحصيل الدراسي لطلبة المرحلة المتوسطة . وزارة التربية بدولة الكويت ، مركز البحوث التربوية والمناهج .
- 27 عبد الله الهاشم ، مصرى حنورة (١٩٨٩) السيطرة المخية والابداع كأساس لبناءالمناهج، دراسة ميدانية . المجلة التربوية بجامعة الكويت، مجلد ٥ ، عدد ١٩ ، ١٤٩ ١٦٤.
- 25 عبد اللطيف خليفة ، شاكر عبد الحميد (١٩٩٠) علاقة المستوى الاجتماعي الاقتصادي للوالدين بكل من حب الاستطلاع والابداع لدى عينة من تلاميذ المرحلة الاعدادية . مجلة علم النفس ، عدد ١٢٥ ١٢٠ ١٣٨ .

- ٥٠ عبد اللطيف خليفة (١٩٩٤) علاقة الخيال بكل من حب الاستطلاع والابداع لدى عينة من تلاميذ المرحلة الاعدادية . المجلة العربية للتربية ، مجلد ١٤ ، عدد ١ ، ٢٤ ٨٤ .
- ٤٦ عزيز السيد (١٩٩٥) التفكير الناقد: دراسة في علم النفس المعرفي. الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
- ٤٧ عبد الرحمن بدوى (١٩٨٤) موسوعة القلسفة ( الجزء الأول) . بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر .
- ٤٨ عبد الحليم محمود السيد (١٩٧١) الابداع والشخصية . القاهرة : دار المعارف .
- 93 عبد الحليم محمود السيد (١٩٨٠) الأسعرة وابداع الأبناء . القاهرة : دار المعارف .
- عبد الوهاب كامل (١٩٨٣) التعلم وتنظيم السلوك . طنطا: المكتبة القومية الحديثة .
- ٥١ فاطمة رمضان حسين (١٩٨٨) دراسة علاقة الروح المعوية وشخصية المشرف بالابتكار لدى العمال . رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة عين شمس .
- ٥٢ -- فريح عويد العنزى (١٩٨٨) القدرات الابداعية وعلاقتها بالتفوق الدراسي لدى بعض طلاب المرحلة الثانوية بدولة الكويت: دراسة عاملية في الفروق الجنسية. رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الاسكندرية.
- ٥٣ فؤاد أبو حطب (١٩٨٦) القدرات العقلية . القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية .
- ٥٤ فيصل بدير عون (١٩٨٣) مصطلحات ونصوص فلسفية مختارة .
   القاهرة : مكتبة سعيد رأفت .
- ويصل يونس (١٩٩٤) العلاقة بين سمات النمط الفصامي والقدرات الابداعية . في فيصل يونس وشاكر عبد الحميد ، دراسات في الشخصية والابداع (ص ١ ٤٧) . القاهرة : دار الثقافة للنشر والتوزيع .
- ٥٦ كمال دسوقى (١٩٨٨) ذخيرة علوم النفس . القاهرة: مؤسسة الأهرام.
- ٥٧ مجدى عبد الكريم حبيب (١٩٩٠) الشخصية المبتكرة كدالة مركبة لتفاعلات متغيرات الانبساط، الميل للعصابية، الجنس، المرحلة

- الدراسية ، التخصيص الدراسي . ضمن بحوث المؤتمر السنوى السندس لعليم النفيس في مصير (٣٣٥ ٣٥١) ، مطبوعيات الجمعية المصرية للدراسات النفسية .
- ٥٨ مجدى عبد الكريم حبيب (١٩٩٥) دراسات في أساليب التفكير .
   القاهرة : مكتبة النهضة المصرية .
- ٥٩ مجدى عبد الكريم حبيب (١٩٩٦) التفكير : الأسسس النظرية والاستراتيجيات . القاهرة : مكتبة النهضة المصرية .
- ١٠ مجمع اللغة العربية (١٩٧٩) المعجم القلسقى . القاهرة .
  ١١ محسن لطفى ابراهيم (١٩٩٧) الخصائص النفسية للمبدعين العاملين في المجال الصناعي . رسالة ماجستير ، كلية الأداب ، جامعية عين شمس .
- ٦٢ محمد السيد عبد الرحمن (١٩٩٨) نظريات الشخصية . القاهرة : دار
   قباء للطباعة والنشر والتوزيع .
- 77 محمد السيد مصطفى (١٩٩٣) فعالية برنامج مقترح فى الدراسات الاجتماعية لتنمية الابداع لدى تلاميذ المرحلة الاعدادية. رسالة دكتوراه ، كلية التربية، جامعة المنصورة.
- ٦٤ محمد حمزة أمين خان (١٩٨٩) التفكير الابتكارى: دراسة تقافية مقارنة بين الطلبة السعوديين والنيجريين . مجلة العلوم الاجتماعية ، مجلد ١١٧ ، عدد ١ ، ٩٥ ١١٥ .
- ٦٥ محمد عثمان نجاتى (١٩٩٢) القرآن وعلم النفس . القاهرة : دار الشروق .
- 77 محمد على أبوريان (١٩٩٦) تاريخ الفكر الفلسفى ، الفلسفة الحديثة ( الجزء الرابع ) . الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية .
- ٦٧ محمد نجيب الصبوة (١٩٩٠) التفكير وحل المشكلات . في عبد الحليم محمود السيد و آخرون ، علم النفس العام (ص ٣٧٥ ٤١٣) القاهرة:
   مكتبة غريب .
- 7٨ محمد يحى الرخاوى (١٩٩٤) الفائض اللفظى فى الكلام الشفاهى وعلاقته بكل من القدرات الابداعية وبعض سمات الشخصية . رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة .
- 79 محى الدين أحمد حسين (١٩٨١) القيم الخاصة لدى المبدعين . القاهرة: دار المعارف .

- ٧٠ مرزوق عبد المجيد مرزوق (١٩٩١) عوامل تتمية التفكير الابداعي
   في الطفولة . المؤتمر السنوى الرابع للطفل المصرى ، جامعة عين شمس ، ٢٧ ٣٠٠ أبربل ، ٣٣٣ ٩١٢.
- ٧١ مصرى حنورة (١٩٧٩) الأسس النفسية للإبداع القنى في الرواية .
   القاهرة : الهيئة المصرية العامة الكتاب .
- ٧٢ مصرى حنورة ، حسن عيسى (١٩٨٤) الفروق في الأصالة والطلاقة لدى مجموعة من طلاب الجامعة المصريين والكويتيين ( دراسة نفسية حضارية مقارنة ) . المجلة التربوية، جامعة الكويت ، مجلد ١،عدد٣.
- ٧٣ مصرى حنورة ، حسن عيسى (١٩٨٥) الفروق بين الجنسين فى القدرات الابداعية . المجلة الاجتماعية القومية ، المركز القوى للبحوث الاجتماعية والجنائية .
- ٧٤ مصرى حنورة (١٩٩٠) الأسس النفسية للابداع الفنى في المسرحية (طبعة ثانية). القاهرة: دار المعارف.
- مصرى حنورة ، نادية سالم (١٩٩٠) نمو الابداع عند الأطفال وعلاقته بالتعرض لتأثير وسائل الاتصال . القاهرة : المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية .
- ٧٦ مصرى حنورة ، عبد الله الهاشم (١٩٩١) السلوك الابداعي ونشاط نصفى المخ . دراسات نفسية ، ك ١ ع ١ ، ٩٧ ١٠٩ .
- ٧٧ مصرى حنورة (١٩٩٤) مسيرة عبقرية ، قراءة في عقبل نجيب محقوظ . القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية .
- ٧٨ مصرى حنورة (١٩٩٧"أ") الابداع من منظور تكاملى . القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية.
- ٧٩ مصرى حنورة (١٩٩٧ "ب") الرعاية النفسية وتنمية الابداع: برنامج تطبيقى على التلاميذ المتفوقين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة من خلال تجربة النادى الصيفى. مؤتمر الخدمة النفسية في دولة الكويت، ٦ ٨ ابريل ، ١٩٩٧.
- ٨٠ مصطفى سويف (١٩٨١) الأسس النفسية للابداع الفنى فى الشعر مصطفى الطبعة الرابعة) . القاهرة : دار المعارف .
- ٨١ مصطفى سويف (١٩٩٢) الشروط الاجتماعية للابداع . مجلة فصول،
   ٨١ ١٢ ، عدد ١ ، ١٤ ٢٢ .

- ٨٢ منير حسن خليل (١٩٩٤) دراسة مقارنة لسمات الشخصية لدى الفناتين المبدعين في مجالات الفن التشكيلي . رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة عين شمس .
- ٨٣ نورا يوسف المنصور (١٩٩٣) العلاقة بين الابداع وبعض متغيرات الشخصية لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية بدولة قطر. رسالة ماجستير ، كلية البنات ، جامعة عين شمس .
- ٨٤ هبه اسماعيل محمد سرى (١٩٩٤) أساليب التفكير الابداعى لدى شرائح من المجتمع المصرى وعلاقتها ببعض المتغيرات الانفعالية: دراسة استطلاعية . رسالة ماجستير ، كلية البنات ، جامعة عين شمس.
- ٨٥ يسرية سالم (١٩٩٤) العلاقة بين القدرات الابتكارية وبعض المتغيرات النفسية والاجتماعية لطفل المدرسة الابتدائية . رسالة دكتوراه ، معهد الطفولة ، جامعة عين شمس .
- ٨٦ يوسف السيد عبد المجيد ( ١٩٩٢) أثر يعض طرق التدريس على
   كل من التحصيل الاكاديمي وتنمية القدرات الابتكارية بجاتبها المعرفي والعاطفي في الكيمياء . رسالة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة طنطا .

## ثانياً: المراجع الأجنبية:

- 87 -Abadi, S. (1992) From Intuition to Written Expression: Paths and Obstacles. Reviste de Psicoanalisis, Vol. 49 (1) 59 65.
- 88 -Abele Brehm, A. (1992) Posotive and Negative Mood Influences on Creativity: Evidence for Asymmetrical Effects, Polish Psychological Bulletin, Vol. 23 (3) 203 221.
- 89 Abou Hatab, F. (1966) A Factor Annlytical and Experimental Study of Intuitive Thinking. ph. D Theis, Univ. of London.

  ( من خلال : فؤاد أبو حطب ١٩٨٦ . )
- 90 -Agor, W.H. (Ed.) (1989) Intuition in Organizations: Leading and Managing Productivity. Neubury Park, CA:Sage.
- 91 -Agor, W.H. (1991) How Intuition Can be Used to Enhance Creativity in Organizatins The Journal of Creatine Behavior, 25 (1), 11 19.
- 92 Aguinis, M. (1992) From Intuition to the Ritten Word. Revista de Psiconalisis, Vol. 49(1) 27 33.
- 93- Apostal, R A (1991) College Students, Career Interests and Sensing-Intuition Personality. J. of College Student. Development, Vol 32 (1) 4 7.
- 94 Bastick, T. (1982) Intuition: How we Think and Act, New York: Joh Wiley & Sons.
- 95 Batuev, A-S. & Sokolove, L.V. (1994) A.Aukhtomskii's Ideas on the Nature of Man. Neuroscience & Behavioral Physiology, Vol 24 (2) 173 - 185.
- 96- Baylor, A.L. (1997) A Three Component Conception of Intuition: Immediacy, Sensing Relationships and Reason. New Ideas in Psychology, vol. 15(2) 185-194.
- 97-Bowers, K.S., Regehr, G, Balthazard, C., & Parker, K (1990) Intuition in the Context of Discovery. Cognitive Psychology, 22, 72-110.
- 98 Briggs, I.& McCaulley, M.(1986) Manual: A Guide to the Development and Use of the M.B. T.L. Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press.
- 99- Brockmann, E N.& Simmonds, P.G (1997) Strategic Decision Making: The Influence of CEO Experience and Use of Tacit Knowledge. J.of Managerial Issues, vol. 9(4) 454-467.

- 100-Burley, T.& Handler, L. (1997) Personality Factors in The Accurate Interpretation of Projective Tests. In E. Frederick etal (Eds.) Advances in Projective Drawing Interpretation (pp 359-377). Springfield, IL, USA: Charles Thomas Pub.
- 101-Campos, A.& Gonzalez, M.(1994) Influence of Creativity on Vivdness of Imagery. Perceptual and Motor Skills, Vol. 78(3) 1067-1071.
- 102- Carreno, T.& Coodnick, P.J. (1998) Creativity and Mood Disorder. In P.J. Coodnick etal (Eds.) Mania: Clinical and Research Perspectives (pp. 11-35). Washington.
- 103-Cheshire, N M (1996) The Empire of the Ear: Freud's Problem With Music. International J.of Psycho Analysis, 77(6), 1127-1168
- 104-Clarkson, P.& Leigh, E. (1992) Integration Intuitive Functioning With Treatment Planning in Supervision. Transactional Analysis Journal, Vol. 22, (4), 222-227.
- 105-Dixon, J A. & Moore, C.F (1997) Characterizing the Intuitive Representation in Problem Solving: Evidence From Evaluating Mathematical Strategies. **Memory and Cognition**, Vol. 25(3) 395-412.
- 106-Dorfman, T.etal (1996) Intuition, Incubation and Insight: Implicit Cognition in Problem Solving In G D M. Underwood etal. (Ed). Implicit Cognition (PP.275-296) OxFord England UK: Oxford UNIV. Press.
- 107-Dorr, I.E., etal(1993) Visual- spatiol Abilities of Piolts. J. of Applied Psychology, vol 78,763-773.
- 108-Dorr, IE. & Kosslyn, S.M. (1994) Mental Imagery and Aging. Psychology and Aging, Vol 9, 90 102
- 109-Eichler, R.L & Halseth, J.H. (1992) Intuition: Enhancing Group Work. Social Work With Groups, Vol 15 (1) 81 93.
- 110-Eisenberger, R, Armeli, S. & Pretz J. (1998) Can the Promise of Rewerd Increase Creativity, J. of Personality and Social Psychology, Vol. 74 (3) 704 - 714.
- 111-Enghish, H. & English, A. (1958) A Cemprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms. New York Longmans.
- 112-Esquivel, G.B. (1995) Teacher Behaviors that Foster Creativity Educational Psychology Review, Vol 7 (2) 185 202

- 113-Eysenck, H.A (1994"A") Check Your I. Q. New York: Penguin Books.
- 114-Eysenck, H.J. (1994 "b") Creativity and Personality: Word Association, and Psychoticism. Creativity Research Journal, Vol. v(2) 209-216
- 115-Falk, R. et al. (1997) Developmental Potential in Venezuelan and American Artists: Across Cultural Validity Study. Creativity Research Journal, Vol 10(2-3) 201-206
- 116-Fallik, B.& Eliot, J.(1985) Intuition: Cognitive Style, and Hemispheric Processing. Perceptual and Motor Skills, vol. 60, 683-697.
- 117-Fallik, B, Eliot, J. (1986) An Examination of Possible Age Differences in Interrelationships Between Intuition, Cognitive Style, and Hemispheric Preference Variables. Perceptual and Motor Skills, 63, 1251-1257
- 118-Feldhusen, J.F.& Goh, B. (1995) Assessing and Assessing Creativity An Integrative Review of Theory, Research and Development Creativity Research Journal., Vol. 8(3) 231-247.
- 119-Fiest, G.J.& Runco, M.A.(1993) Trends in the Creativity Literature: An Analysis of Research in The Journal of Creative Behavior (1967-1989) Creativity Research Journal, Vol.6(3) 271-286.
- 120-Finke, R.A., Ward, T.B.& Smith, S.M. (1992) Creative Cognition: Theory, Research and Applications. Boston, MA: Massachusetts Institute of Technology
- 121-Fisher, R. (1990) Teaching Childern to Think. Oxford Barsil Blanckwell Ltd.
- 122-Gadzella, B.M. & Penland, E. (1995) Is Creativity Related to Scores on Critical Thinking?. Psychological Reports, vol. 77(3) 817-818.
- 123-Gardner, J.R. (1987) Changing Paradigms. Psychosocial Rehabilitation Journal, Vol. XI, No.1, 55 58.
- 124-Giuffrida, F. (1997)Reflecting on Some Arpect of "Intuition" Revista Brasileria de Psicanalise, Vol 31 (2) 401 426.
- 125-Goldberg, P (1989) The Intuitive Experience In W H Agor (Ed) Intuition in Organizations: Leading and Managing Productively (pp. 121 - 134) Newbury Park, CA: Sage

- 126-Graham, T. & Ickes, W. (1997) When Women's Intuition isn't Greater than Men's In T.Graham & al. (Ed.) Empathic Accuracy (pp. 117 0 143). New York: Guilford Press.
- 127-Griffin, D.& Tversky, A. (1992) The Weighting of Evidence and The Determinants of Confidence. Cognitive Psychology, Vol 24, 411 435.
- 128-Guilford, J.P., Merrifield, P.R. & Cox, A.B. (1961) Creative Thinking in Childern at the Junior High School Levels. Report from Psychological lab., No. 26.
- 129-Guilford, J.P (1965) Motivation in An Informtional Psychology. In D. Levine (Ed.) Nebraska symbosium on Motivation, Vol. X III, 313-332.
- 130-Guilford, J.P. (1987) Creativity Kesearch: Past, Present and Future, In S.G. Isaksen (Ed.) Forntiers of Creativity Research Beyond the Basics (33 65). New York: Bearly Limited.
- 131-Hainman, P.E. (1991) Developing Sense of Wonder in Yoyng Childern: There is Move to Early Childhood Education than Cognitive Development. Young Childern, Vol. 46 (6) 52 53.
- 132-Hammond, K.R., et al. (1997) Direct Comparison of the Efficacy of Intuitive and Analytical Cognition in Expert Judgment. In W.M. Goldestin et al (Eds.) Research on Judgment and Decision Making: Currents, Connections and Controversies (pp. 144-180). New York: Combredge Univ, Press.
- 133-Heller ,K.A (1995) The Role of Creativity in Explaining Giftedness and Exceptional. Achievement, European Journal for High Ability, vol. 6(1) 7-26.
- 134-Heron, J. (1992) Feeling and Personhood: Psychology in Another Key. London: Sage.
- 135-Hirt, E.R. etal.(1997) The Role of Mood in Quantitative and Qualitative Aspects of Performance: Single or Multiple Mechanism?. J of Experimental Social Psychology,vol.33(6) 602-629.
- 136-Houtz, J.C. & Frankel, A.D. (1992) Effects of Incubation and Imagery Training on Creativity. Creativity Research Journal, vol. 5(2) 183-189.
- 137-Huitt, W.G. (1992) Problem Solving and Decision Making: Consideration of Individual Differences Using The Myer - Briggs Type Indicator. J.of Psychological Type, vol. 24, 33-44.

- 138-Hunt, E.B. (1989) Cognitive Science: Difintion, Status and Questions. Annual Review of Psychology, 40,603-629.
- 139-Jacbson, C.M. (1993) Cognitive Styles of Creativity: Relations of Scores on The Kirton Adaptation Innovation Inventory and The Myers Briggs Type Indicator Among Managers in U.S.A. Psychological Reports, vol. 72 (3) 1131-1138.
- 140-Jacobs, R.A. & Kosslyn, S.M. (1994) Encoding Shape and Spatial Relations: The Role of Receptive Field Sige in Coordinating Complementary Representations. Cognitive Science, vol 18,361-386.
- 141-Jena, S.P.K.& Ramchandra, S. (1995) Creativity among Schizophrenics and Non-Psychiatric Individuals: A Compartive Study. J. of Personality and Clinical Studies, vol 11(1-2)59-63.
- 142-Kagan, D.M. (1988) Measurements of Divergent and Complex Thinking. Educational and Psychological Measurement, vol. 48, No. 4, 873-884.
- 143-Kasof, J. (1997) Creativity and Breadth of Attention. Creativity Research. Journal, vol. 10(4) 303-315.
- 144-Kaufman, A.S., etal. (1996) The Relationship of the Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) to IQ Level and The Fluid and Crystallized IQ Discrepancy on the Kaufman Adolescent and Adult Intelligence Test (KAIT). Assessment, vol. 3(3)225-239.
- 145-Khandwalla, P.N. (1993) An Exploratory Investigation of Divergent Thinking Through Protocol Analysis. Creative Research Journal, vol. 6(3) 241-259.
- 146-Kleinmuntz, B.(1990) Why We Still Use Our Heads Instead of Formulas: Toward Integrative Approach. Psychological Bulletin, 107, 296-310.
- 147-Klimas, K.E.(1998) Creative Thinking as A Predictor of Achievement in Music. European Journal For High Ability,vol.9(1) 6-10.
- 148-Kolanczyk, A. (1989) How to Study Creative Intuition?. Polish Psychological Bulletin, vol. 20(1) 57-68.
- 149-Kolanczyk, A. (1997) On Co-Variability of Emotion and Cognition. Prrzeglad Psycholoiczn ,vol. 40(1-2) 57-79.
- 150-Kuo, You, Yuh (1996) Taoistic Psychology of Creative. The Journal of Creative Behavior, vol.30, No.3, 197-212.

- 151-Laszlo, E. (1994) The "genuis hypothesis" Exploratory Concepts for a Scientific Understanding of Unusal Creativity. J. of Scientific Exploration, vol. 8(2) 257-267.
- 152-Lindauer, M.S., orwoll, L.& Kelley, M.C. (1997) Aging Artists on the Creativity of their Old Age. Creativity Research Journal, vol. 10 (2-3) 133-152.
- 153-Lubart, T.I.& Getz, I. (1997) Emotion, Metaphor and the Creative Process. Creativity Research Journal, vol. 10(4) 285-301.
- 154-Mann, L. (1989) Becoming a Better Deicision Maker. Australian Psychologist, Vol.24(2) 141-155
- 155-Markley, O.W. (1988) Using Depth Intuition in Creative Problem Solving and Strategic Innovation. The Journal of Creative Behavior, vol. 22, No. 2, 85-100.
- 156-Mayer, R.E. (1992) Thinking, Problem Solving and Cognition. New York: Freeman & Comp.
- 157-Mcclure, B.A, et al. (1994) Seeing Clients With an Artist's Eye: Perceptual Simulation Exercises. Simulation and Gaming, vol. 25(1) 51-60.
- 158-Mellou, E, (1995) Creativity: The Interaction Condition. Early Child Development and Care, vol. 109, 143-157.
- 159-Mendcka, G. (1995) Characteristics of Fathers and Development of Creativity in their Sons. European J.For High Ability, vol. 6(1)91-99.
- 160-Miller, A.I. (1992) Scientific Creativity. Creativity Research Journal, vol.5,385-418.
- 161-Munteanu, A. (1997) Homo Creator, A Chance for the Third Millennium, Revue Roumaine de Psychologic, vol. 41(1)3-11.
- 162-Nicola, Gr. (1994) Intuitive and Formal Elements in Problem Solving. Revista de Psihologie, vol. 40(1)27-38.
- 163-Norlandes, T.& Gustfron, R. (1997) Effects of Alchol on Picture Drawing the Verification Phase of the Creative Process. Creativity Research Journal, vol. 10(4) 355-362.
- 164-Policastro, I. (1995) Creative Intuition: An Integrative Review. Creativity Research Journal, vol. 8, No. 2, 99-113.
- 165-Power, S.J.& Lundsten, L. L. (1997) Studies that Compare Type Theory and Left-brain/ Right-brain Theory. J. of Psychological Type, vol. 43, 22-28.

- 166-Reber, A.S. (1989) Implicit Learning and Tacit Knowledge. J. of . Experimental Psychology: General, 118, 219-235.
- 167-Redford, J.L., et al. (1995) Intuition and Moral Development. **Journal of Psychology**, vol. 129(1) 91-101.
- 168-Rockenstein, Z. (1988) Intuitive Process. The Journal of Creative Behavior, vol. 22, No. 2, 77-84.
- 169-Rosenblat, A.& Thickstun, J.T. (1994) Intuition and Consciousness. Psychoanalytic Quorterly, vol 63(4) 696-714.
- 170-Steckler, M. (1998) The Effects of Music on Healing. C J. of Long Term Home Health are, vol. 17(1) 42-48.
- 171-Shirley, D.A & Langan-Fox, J. (1996) Intuition: A Review of The Literature. Psychological Reports, 79,563-584.
- 172-Simonton, D.K (1985) Creativity, Task Complexity, and Intuitive Vs. Analytical Problem Solving. Psychological Reports, 37,351-354.
- 173-Socik, J.J., etal (1998) Inspiring Group Creativity: Comparing Anonymous and Identified Electronic Brainstorming. Small Group Research, vol 29(1)3-31.
- 174-Soliman, A.M. (1989) Sex Differences in Styles of Thinking of College Students in Kuwait. The Journal of Creative Behavior Students, vol. 23, 38-45.
- 175-Soriano, A. & Eunice, M L. (1995) Developing Creative Abilities at the University Level. European Journal For High Ability, vol. 6(1)82-90.
- 176-Soueif, M.I& El-Sayed, A.M. (1970) Curvelinear Pelatonships Between Creative Thinking Abilites and Personality Trait Variables. Acta Psychologica, Vol 34, 1-21
- 177-Sourif, M.I. & Farrag, S.E. (1971) Creative Thinking Aptitudes in Schizophrenics: A Factorial Study. Scientific Aesthetics. Vol. VIII, No. 1, 51-60.
- 178-Spitz, H.H. (1993) The Role of The Unconscious in Thinking and Problems Solving. Educational Pychology, Vol. 13, No 3-4, 229 244.
- 179-Suedfeld, P. et al. (1996) Intuitive Perception of Decision Making Strategy: Naive Assessors Comcepts of Integrative Complexity International Journal of Pesychology, Vol. 31 (5) 177 - 190.

- 180-Torrance, E.P. (1965) Rewarding Creative Behavior, Experiments in Classroom Creativity. New Jersey: Prentice Hall, Inc..
- 181-Torrance, E.P. & Sato,s. (1979) Differences in Japanese and Unuited States Styles of Thinking. Creative Child & Adult Quarterly, Vol. 4 (3) 145 151.
- 182-Torrance. E.P. & Rockenstein, Z.L. (1988) Styles of Thinking and Creativity. In: R.R. Schmeck (Ed.) Learning Strategies and Learning Styles. New York: L plenum Press.
- 183-Udali, N. (1996) Creative Transformation: A Design Perspective.
  The Journal of Creative Behavior, Vol. 30, No. 1, 39-51.
- 184-Underwood, G.D.M. (1996) (Ed.) Implicit Cognition. Oxford, England Uk: Oxford Univ Pres.
- 185-Van Rooi.J, J.J.F. (1996) The Jungian Psychological Functions Sensing and Intuition and the Preference for Art. Psychological Reports, Vol, 79 (3) 1216 - 1218.
- 186-Vaughan, F.E. (1979) Awakening Intuition. New York: Anchor Press Doubleday.
- 187-Wandell, C. (1998) Creativity and Mental Illness: is there a Link?

  The Candian J. of Psychiatry, Vol. 43, 166-172.
- 188-Wheatley, W.J., Anthony, W.P. & Maddox, E.N. (1991) Selecting and Training Strategic Planners With Imagination and Creativity. The Journal of Creative Behovior, Vol. 25 (1) 52 60.
- 189-Wilkening, F., Schwarzer, G. & Ruemmele, A. (1997) The Developmental Emergence of Multiplicative Combinations. In B. Thomas et al. (Ed.) Creative Thought: An Investigation of Conceptual Structures and Processes (pp. 111 127). Washington, D. CUSA.
- 190-Wippich, W. (1994) Intuition on The Context of Implicit Memory. Psychological Research, Vol 56 (2) 104-109.
- 191-Wonder, J. & Blake, J. (1992) Creativity East and West: Intuition Vs. Logic. The J. of Creative Behavior, Vol. 28, No. 3, 172-185.
- 192-Zhou, J. (1998) Feedback Valence, Feedback Style, Task Autonomy, and Achievement Orientation: Interactive Effects on Creative Performance, J. of Applied Psychology, Vol. 83 (2) 261 276.

  BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

مكتبة الاستبداية



erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





## هذا الكتاب

يلقى الضوء على جوانب الاهتمام بدراسة الحدس والابداع – سواء بشكل منفصل، أو فى ضوء العلاقة القائمة بينهما بوجه عام \_ وفى العقد الأخير بوجه خاص حيث أن موضوع الإبداع من الموضوعات التى حظيت باهتمام الباحثين والدارسين على المستويين العالمي والمحلى، أما التفكير الحدسي فالاهتمام الامبريقي به محدود عالميًا ومن هنا جاءت أهمية فصول هذا الكتاب.

هاني أحمد غريب